مذكرات مودكا معاملات م

0 ایریس نظمی





المراشوال عاف الموعمر دو الشار إفسراج عاطف سالم



اهداءات ٢٠٠٣

الفنان / إلماميي حسن القامرة

# مذکرات عماد حمدی أشــــمر فتی شــاشـــة

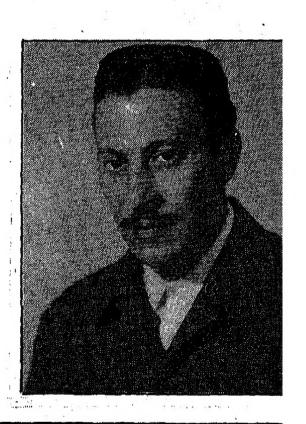

ايريسس نسظمى

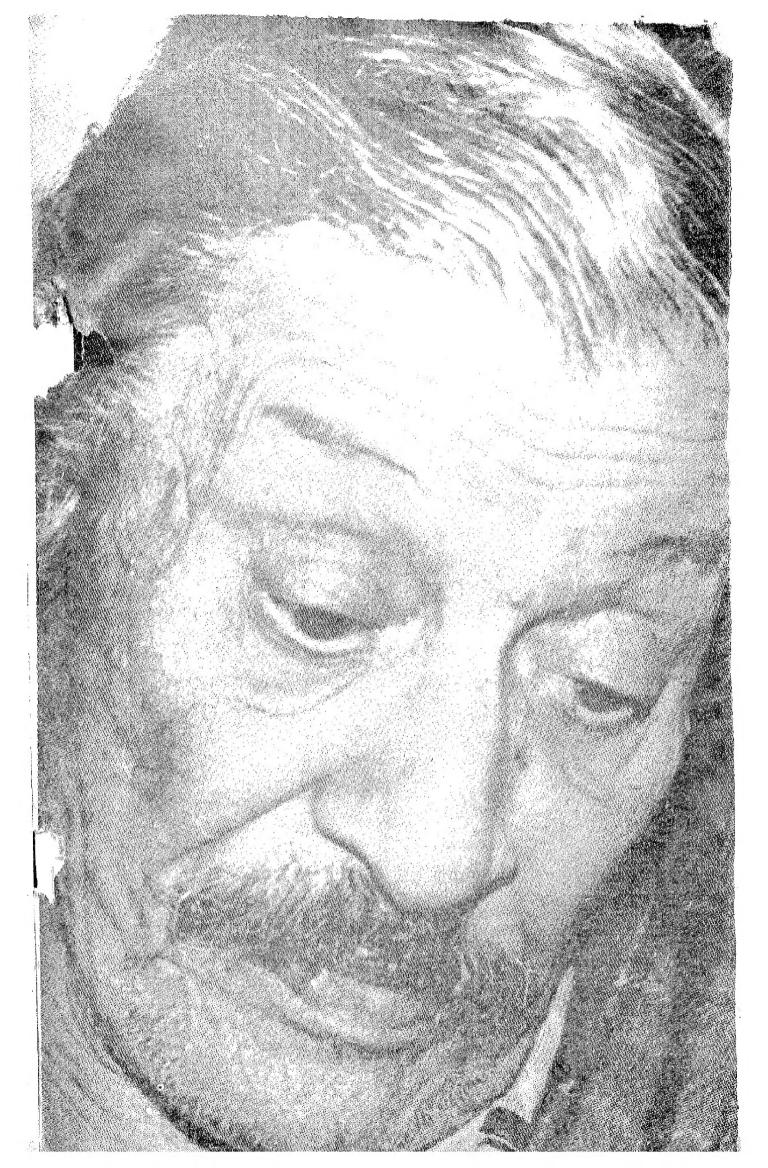

## مذكسراتيه . . أغسرب من كل أفسلاميه

رحل أشهر فتيان الشاشة المصرية . . فمهما جاء بعده من نجوم الفن . . ومهما حقق الممثلون من شهرة ونجاح . . ومهما حصلوا على جوائل . . سيظل عماد حمدى هو ( الفتى الأول ) الذى لن يتكرر كثيرا . . لقد غمره جمهوره بحب ليس له مثيل . . ولقد شعرت بذلك الحب الكبير عندما كنت أكتب مذكرات الفنان الكبير الراحل لمجلة أخر ساعة . . عشرات الرسائل كانت تصلني اسبوعيا من داخل مصر ومن خارجها . . من الدول العربية . . ومن اوربا ومن امريكا . . من مواطنين مصريين وعرب ، ، كل منهم يعرض خدماته . . كلمات مؤثرة كلها حب ووفاء للفنان الكبير . . جميعهم كانوا متالمين من اجله ومستعدين للمساعدة والمساهمة في علاجه . . كل منهم يسال نفس السؤال ـ ما الذي استطيع أن افعل للفنان القدير الذي اسعدنا ؟ نريد أن نخفف عنه . . أن نقف إلى جانبه في أيام الوحدة . . ماذا نستطيع أن نفعل ؟ كيف نساعده ؟ كيف نخفف عنه ألامه النفسية ؟ وكنت أحمل الخطابات وأذهب إليه في شقته المتواضعة التي لا تليق بفنان كبير مثله . . لم يكن في ايامه الأخيرة قادرا على القراءة . . فقد بدأ بصره يضعف . . وكانت زوجته فتحية شريف هي التي تتولى قراءة خطاباته . . والصحف اليومية . . الزوجة الأولى الوفيه ( أم نادر ) . . كانت دائما إلى جانبه . . وكنت انتظر من الفنان الكبير ردا على هؤلاء المعجبين المشغولين به في ايامه الأخيرة . . والذين يعرضون عليه خدماتهم . . لكنه كان يكتفي بالصمت . . وكنت احترم صمته . لقد مرت عملية كتابه مذكرات عماد حمدى بمرحلتين . . المرحلة الأولى التي كان ما يزال فيها متمتعا بصحته . وقوة ذاكرته . وروحه المرحه . . ويتعليقاته الذكية الساخرة . . كان ما يزال يشعر بدفء الحب الأسرى . . خاصة مع توامه الذي هو جزء منه . . الديبلوماسي ( عبد الرحمن حمدى ) . . الذي لم يكن متفقا معه في الملامح والشكل فقط . . بل كان متفقا معه أيضا في الطباع . . والعادات . . والأفكار . . يسعد إذا كان توامه سعيدا . . ويحزن إذا كان حزينا . . حتى لو كانت تفصل بينهما الوف الأميال .

كانت علاقة روحية قوية بين الأثنين . وعندما اعتزل أخوه عبد الرحمن العمل الدبلوماسي كان مكانه الدائم شقة عماد حمدي حيث يمضيان معا أوقات الفراغ في لعب ( الطاولة ) . . وكانت أسعد لحظات عماد حمدى في أيامه الأخيرة هي تلك التي يقضيها مع توأمه وهو يحكي له بلباقة عن ذكرياته في الهند . . والصين . . والاتحاد السوفيتي وفي بقية البلاد التي زارها وعاش فيها بحكم عمله الدبلوماسي . كان توأمه عبد الرحمن محدثا لبقا . . خفيف الروح . . لطيف المعاشرة . . فكان يخفف عنه كثيرا في الوقت الذي غاب عنه فيه أقرب الأصدقاء والزملاء . . وكان هناك سبب آخر لحضور توأمه الروحي إليه كل يوم . . قال لى عماد حمدى أن أخاه عبد الرحمن لم يكن مثله سعيدا في حياته الخاصة . . فكان يفضل أن يحضر إليه يوميا . . ليتبادلا الشكوى . . وليخففا عن بعضهما البعض . . لقد اتفقا في كل شيء . . في الشكل الخارجي . . وأيضا في الفشل في الحياة الزوجية . . تطابق غريب وعجيب لا يكاد يصدقه عقل . . ولذلك كانت تلك المرحلة الأولى من لقاءاتي مع الفنان الكبير عماد حمدى . . كانت مرحلة طبيعية وعادية . . كنت لا اسأل كثيرا . . واكتفى بالانصات للفنان الكبير . . لباشكاتب استديو مصر وهو يحكى لى بذاكرة قوية حديدية كنت احسده عليها . . ويسترسل دون توقف ذاكرا كل التفاصيل . . بل تفاصيل . . الأيام . . والأحداث . . والمواقف الحرجة . . والتواريخ . . والأسماء . . كان يتذكر كل شيء . . ولذلك لم اكن اسال كثيرا . . واكتفى بتسجيل كلامه . . وذكرياته . . ورحلته الطويلة التي بدأت في استوديو مصر الذي كان يعمل فيه موظفا بعد تخرجه في كلية التجارة . . كانت حياته مشوقةباحداثها . . اللقاء الهام مع طلعت حرب مؤسس استوديو مصر . . ثم اختياره لبعض الأفلام الارشادية التي انتجتها وزارة الصحة لتوعية الفلاحين . . ثم وقوفه امام الكاميرا . . والفشل الأول . . ثم النجاح الكبير الذي جعل كل المخرجين والمنتجين يختارونه بطلا لأفلامهم . . قصة طويلة فيها مذاق النجاح في العمل السينمائي ومرارة الفشل في الحياة العائلية . . لماذا انفصل عن زوجته الأولى المنولوجست التي كانت شهيرة في زمانها (فتحية شريف ) . . وقصة لقائه الأول مع الفنانة شادية في « قطار الرحمة » الذي كان متجها إلى أقصى الصعيد حاملا مجموعة من المطربين والمطربات الذين تبرعوا لاحياء تلك الحفلات لأهداف وطنية . وكان عماد حمدى كنجم سينمائى معروف مساهما بتقديم المطربين والمطربات في تلك الحفلات . وكان لقاؤه الأول مع الفنانة شادية . وقصة حب من أول نظرة . ومع عودة قطار الرحمة من رحلته الصعيدية . تزوج عماد حمدى الفنانة شادية التى ظل حتى آخر أيامه يذكرها بالخير . .

فقد كانت تزوره من حين لآخر . وتسال عنه بإستمرار . كان دائما يحدثنى عن امتنانه لها . وتأثره بسؤالها عنه . وكيف انها أرسلت له سيارتها أكثر من مرة لكى تحمله إلى الطبيب . والعجيب أن (الزوجة الأولى) فتحية شريف كانت دائما تتحدث بحب شديد عن (الزوجة الثانية) شادية . دائما كانت تذكر خدماتها ومواقفها الانسانية في ايام الشدة . والمرض . والوحدة القاسية . كان الأثنان متفقين في حبهما الواحد المشترك للرقيقة شادية .

كانت تلك المرحلة الأولى من تسجيل مذكراته . . مرحلة وردية فيها التفاؤل . . والدفء الأسرى . . وايضا العمل السينمائي المتواصل . . فقد كان عماد حمدى مايزال مطلوبا في الاستديوهات والأفلام الجديدة. ثم توقفت بسبب ظروف خارجة عن إرادتي . . ولم أكن منتظمة في الذهاب إليه . . وعدت بعد اربع سنوات لكي استكمل بعض الجوانب الناقصة التي تصورت أنها ضرورية حتى تأخذ المذكرات شكلها الكامل . . عدت إليه لأشعر بجو مختلف . . وبظروف عكسية . . فقد حدثت في تلك السنين الأربع تغيرات كبيرة ومؤلمة في حياته . . فقد أعز الناس إليه . . توامه الروحى ( عبد الرحمن ) كان صدمة كبرى لم يقدر قلبه المريض على تحملها . . وأصابته حالة اكتئاب نفسى . . اصبح زاهدا في كل شيء . . بل وغير راغب في الحياة . . شعر بانه فقد حياته كلها . وبدأت مرحلة العلاج . . لكن الياس المرير كان اقوى من كل شيء . . ومع الصدمة وإزدياد المرض . . وغياب الاصدقاء . . قلت ايضا فرص العمل . . بدا يبتعد عن الاستديوهات . . وكان أخر ادواره ( سواق الأتوبيس ) . . والغريب انه مات في الفيلم . . وعندما اقنعه المخرج على عبد الخالق وكاتب القصة والسيناريو محمود أبو زيد بالعمل في فيلم ( العار ) . . عمل فقط يوما واحدا . . لكن الجزء الذي تم تصويره احترق في المعمل ولم يعد صالحاً . وشعر عماد حمدي بعدم الرغبة 👸 😘 🔆 التصوير . . وذات مرة كنت ازوره ووجدته غير قادر على الكلام . . وسالته لماذا لا تستدعون طبيبا \_ قال عماد حمدى بمرارة \_ ( لأن الطبيب الذي يريحني منى مليما واحدا) ا في تلك المرحلة الثانية لاستكمال مذكرات الفنان الكبير . . كنت اشعر في كل زيارة بإنقباض نفسى شديد . . فلم تكن الشقة المتواضعة التي يعيش فيها ايامه الأخيرة تليق بفنان مثله لدرجة انى لم اكن اجد حتى مكانا اضع فيه جهاز التسجيل اثناء الحوار معه . . حتى المقعد المناسب لم يكن موجودا . . وهذا ما كان يؤلني . . ذلك النجم الكبير الذي كسب الوف الألوف لم يعد يجد حتى تكاليف العلاج . . فزيارة الطبيب تكلفه خمسين جنيها في المرة الواحدة . . ولم يعد بإمكانه دفع ذلك المبلغ في كل مرة . . وكان هو عزيز النفس يرفض رغم كل تلك الظروف أن يطلب مساعدة أو عونا من احد . . حتى من المعجبين الذين ابدوا رغبتهم في مساعدته . . رفض أن يطلب منهم شيئا . . وما كان يزيد من شعورى بالأس أن ذاكرته لم تعد كما كانت قوية . . أصبح يتذكر بصعوبة . . اختلطت عليه الأيام والتواريخ والمواقف . وكانت مهمتى في تلك المرحلة الثانية أكثر صعوبة . . فقد كان مطلوبا منى أن أذكره بما قاله في جلساتنا القديمة . . وحوارى معه كان دائما مسجلا . . كان دائما ( جهاز التسجيل ) الذي يبقى شاهدا على أن حوارى معه . . ومذكراته التي خص بها أخر ساعة كانت واقعية خيالية وهمية ! كانت صورته الأخيرة التي إنفرد بتصويرها الزميل احمد عبد العزيز الذي رافقني اثناء لقاءاتي الأخيرة مع الفنان الراحل عماد حمدى . . كانت تلك الصورة صدمة كبيرة لمئات والوف المعجبين . . هزتهم هزا . . أبكتهم . . احزنتهم كثيرا . . لم يتوقعوا أن بروا فتى الشاشنة . . وفتى الأحلام القديمة . . الذى يجد قيه كل فرد احلامه ودكرياته القديمة . . صباه . . وشبابه . . واحل ايام الماضي . . شعر كل من احبه بالصدمة عندما راى صورته الاخيرة . .

واذكر انى قلت له يومها عندما رايت شعره مهوشا غريب المنظر (استلا عماد . . ممكن تسرح شعرك قبل التصوير) . .

لكنه أشاح بيده بغير إهتمام . وترك شعره دون ترتيب . كان زاهدا في كل شيء . . حتى في الأضواء . . كسب الكثير . . وخسر أكثر . . ذاق حلاوة النجاح . . وعرف مرارة الفشل في زيجاته الثلاثة . . وحصل على أكبر الجوائز . . لكن ماذا تفعل الجائزة الأدبية لفنان يعانى من أزمة مادية طاحنة . .

وزادت حالته النفسية سوء - بعد وفاة زوجته الأولى الوفية (فتحية شريف) التى كانت دائما إلى جواره فى السنين الأخيرة . . بعد أن أصبح لا يقوى على قدميه . . كان وفاؤها رائعا . . عادت (أم نادر) لتشاركه محنته . . وشاءت الظروف أن ترحل هى عن الدنيا قبله بشهور . . وهذا ما جعل شعوره بالاكتئاب يزداد . . أصبح زاهدا فى كل شيء . . راغبا فى الموت وأذكر فى أخر لقاء لى معه . . كلماته المؤثرة : « لم أعد سعيدا بتلك الحياة . . الم يحن الأجل بعد . . لماذا ينسانى الموت ؟ »

وفي صباح السبت ٢٨ يناير ١٩٨٤ تحقق له ما أراد الراحة من تلك الحياة القاسية المؤلمة . حياة بلا اصدقاء . ولا احباء . حياة شغلت كل الناس . كل إنسان اصبح مشغولا بنفسه . لم يعد التليفون يدق كما كان في ايام المجد والنجاح والصحة والعافية . لم يعد أحد يسال أو يهتم . صوت الفنانة مديحة يسرى . وصوت الفنانة شادية . صوتان حنونان وحيدان كانا يسألان عنه . فيشعرانه بأن الدنيا مازال فيها خبر . وأن الوفاء لم يمت كما يقولون . .

رحل نجم النجوم . اشهر فتيان السينما المصرية لم يترك رصيدا في البنوك . بل ترك رصيدا من الحب في كل القلوب . لأنه كان قريبا منا جميعا . نرى فيه الأب الحنون . والأخ المخلص . والصديق العزيز . ترك لنا اكبر تركة واغناها ( ١٥٠ فيلما ) ستظل معها ذاكرة مجددة وباقية على الشاشة . وفي كل القلوب التي احبته وهو حي . . والتي تبكيه بعد رحيله . .

وداعا أيها الانسان الكبير . . يا من كانت حياتك ماساة أكبر من الماأسى التي قدمتها على الشاشة . . باصاحب قصة الكفاح المريرة الطويلة . . قصة كفاح باشكاتب في استوديو مصر استطاع بقوة الارادة والعزيمة . . وبالموهبة . . وبالعمل المتواصل . . أن يصبح نجم النجوم . . وأشهر فتى من فتيان الشاشة . . وسيظل هكذا دائما حتى بعد غيابه عنا .

ايريس نظمي

عماد حمدى يقوسط أسرته ابنة تأدر وزوجة الابن

العائلة الوسة

كسبت كثيرا وخسرت أكثر لم أثرك مليما في بنك رصيدي الوحيد ، ه ؛ فيلما من تلك الحياة التي عشتها بلا ندم وأروبها للاخجل والتي اغادرها دون أن احمل في قلبي ضغيتة لأي إنسان حتى الادن أساءوا ألى والذين تخلوا عنى في أيامي الأخيرة أحاول أن أجد لهم عذرا وأقول سأمجهم أنه جميعا

عمال حمالي

# الباشكاتب الذى أصبح الفتى الأول

● البداية كانت في الجنوب . . في سوهاج . . تلك المدينة التي استقربها ابي عبد الحميد حمدي ـ بحكم عمله كمهندس في سكة حديد الوجة القبلي . حركة غير عادية داخل بيتنا . . فأمي جاءها المخاض . . توشك ان تضع مولودها الأول . . ولا بد ان سعادة أبي في تلك اللحظات بالذات قد فاقت كل الحدود . فبعد دقائق قليلة سيصبح أبي أبا . . ستنجب له امي طفلا او طفلة . . ان فرحة استقبال المولود الأول لا مثيل لها . . لكن ابي لم يكن يتوقع ابدا مثل هذه المفاجأة المدهشة التي اهتزت لها المشاعر والقلوب . فلم اكن وحدى الذي خرجت من بطن امي في تلك الليلة . . بل كان معي توامي . . فض المناعد أشاعت الاقدار أن نخرج معا إلى هذه الحياة في نفس الليلة . . بل في نفس الساعه .

وبعد هذا هدأت الزغاريد . . وبعد ان استعادت امى وعيها . . تقدم ابى نحوها . . وفي عينيه بريق الفرح . . وسالها :

-- ماذا نسميهما ؟

قالت امى ـ نسمى الاول عبد الرحمن .

وعاد بسالها ـ والثاني ؟

وصعتت امى قليلا وهى تحاول ان تبحث عن اسم مناسب . . لكن ابى قال بحسم :

--- سئسمية محمد عماد الدين .

ولم تعترض امى . . بل غطت وجهها الطيب ابتسامه راضيه عريضه . . فقد ادركت على الفور ان أبى قد اختار لى نفس اسم زوج اختها ( محمد عماد الدين اسكندر ) ذلك السلطان الهندى . . اقصد الذى كان سلطانا لهذه الجزر ( ملاديف ) الواقعة في الجنوب الغربي للساحل الهندى . . ويقال ان سكان هذه

الجزر هم اصلا من نسل الاسكندر الاكبر ، وقد اعتنقوا الاسلام مع دخول الدين الاسلامي إلى الهند . . لكن الانجليز قرروا عزل زوج خالتي محمد عماد الدين اسكندر وابعدوه عن الجزر كلها . . نقوه عن العالم الذي أحبه . . فجاء ليستقر به المقام في مصر . . ويقولون انه كان شخصا نادرا في اخلاقة وادبه وتواضعه . .

ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابي مصرا على ان يسميني باسمه . . من يدرى فقد آخذ عنه قدرا من اخلاقه الجميدة وادبه وتواضعه . . هذا على الأقل ما كان يتمناه ابى في تلك اللحظات . . وهكذا اصبحت احمل اسم السلطان الهندى . . زوج خالتي الذي ارغمه الانجليز على ترك الجزر التي كان محاطا فيها بكل الاجلال والاحترام .

ولم تكد تمضى ايام قليلة بعد مولدى انا واخى عبد الرحمن حتى صدر قرار بنقل ابى من سوهاج الى القاهرة . . وفي شارع (على بك النجار) في حى شبرا اقمنا داخل فيلا تحيطها حديقة كبيرة كانوا يسمونها (قصور الشوام) . . والحقنا ابى بمدرسه حضانه اسمها (مدرسه مدام شكور) . . وكعاده معظم الآباء والامهات الذين يخشون على اولادهم من الحسد \_ البسونا ملابس البنات وأطالوا شعرنا خوفا من الأعين الحاسده . . حاولت امى اخفاء حقيقتنا داخل ملابس البنات ، لدرجه ان معظم الجيران اقتنعوا فعلا باننا بنتان ولسنا ولدين . . ان معظم الآباء يتمنون ان تنجب لهم زوجاتهم ولدا وأحدا . . لكن امى انجبت ولدين في ليلة وأحده . . توامين . . وكان التمييز بينى وبين أخى عبد الرحمن مسألة صعبة شاقة للغاية . . فملامحنا واحدة ومتشابهة للغاية . . نسختان من صورة وأحدة . . الفرق الوحيد بينى وبينه أنه كان اسمن منى قليلا .

واهتم أبى وأمى بضرورة تعليمنا اللغات الأجنبية . . امى أرادت أن تعلمنا اللغه الفرنسيه التى تجيدها تماما بحكم أن أمها كانت فرنسيه أصلا . ولأنها أيضا كانت خريجه مدارس ( الميردى دبيه ) . أما أبى فكان يرغب في تعليمنا اللغه الانجليزيه التى يجيدها بحكم دراسته في ( السنترال بارى ) .

وهكذا بدانا نتعلم الانجليزيه التي اخذناها عن أبي . أما اللغه الفرنسيه فقد ورثناها عن أمي . .

التحقت مع اخي عبد الرحمن بمدرسه عباس الابتدائيه ، وكلما تقدمنا في دراستنا كان اصرار ابي يزداد مؤكدا ضرورة اتقاننا للغة الانجليزية اتقانا كاملا . وقرر أن يعهد بهذه المهمة إلى مدرس متخصص في تدريس اللغة الانجليزية . وكان هذا المدرس هي الاستاذ بديع خيرى . . وكان وقتها مدرسا شابا تعجب به الفتيات والسيدات . .

بدليل "ان ناظرة مدرسة (السلطان حسين) كانت من اشد المعجبات به وبدأنا في تلقى الدروس على يد أول (مدرس خصوصى) يدخل بيتنا - الاستاذ بديع خيرى . . وبفضله تطورنا كثيرا وأصبحنا نجيد القراءة والكتابه باللغه الانجليزيه فيغد ان حصلنا على الشهادة الابتدائية انتقلنا إلى شارع آخر اسمه (شارع قطه) " . . وإلى بيت آخر كانوا يسمونه (بيت الكونت شديد) . وكانت أهم مزاياه غرفه الواسعة الكبيرة ، وموقعه الفريد الذي يجعله يطل على اكثر من شارع . وفي هذا البيت . . وفي شارع قطة بالذات عشت مرحلة الصبا بكل ذكرياتها وأيامها الحلوة الرائعة .

انها اجمل سنوات عمرى . سنوات البراءة . . والنقاء . . والاحلام . . سنوات الانطلاق والاستمتاع بمباهج الحياة . اسعد اوقاتى هى تلك التى كنت اقضيها متعلقا بباب الترام . . لم يكن تراما بالمعنى المفهوم - بل كان عبارة عن اتوبيس اخضر اللون يسمونه (النائت كروفت) . . بسته مليمات فقط اركبه واستمتع بجولة طويلة حتى نهاية الخط ، اشاهد خلالها العديد من المناظر الجذابة المفرحة . . بعد مدرسه شبرا كانت تنتشر الحدائق وتمتد الحقول الخضراء بلا نهاية . . وايضا كان يوجد التيرو المخصص لصيد الحمام وسط المزارع ، وكان يملكه شخص أرمنى الجنسية يدعى جارابديان .

ورغم اننا لم نكن اثرياء مثل الباشوات والبهوات . . الا اننى كنت أشعر بفخر طفولى عندما اقول امام الاطفال الآخرين اننى ابن عبد الحميد ( بك ) حمدى . ولم اكن اكذب عليهم ، فقد كان ابى قد حصل بالفعل على لقب ( بك ) ليس عن طريق الرشارى والعلاقات الخاصة ، لكن عن أحقية وجدارة واستحقاق . . كان من حق الذى يصل إلى الدرجة الثانية ان يحصل على هذه الرتبة بحكم درجته الوظيفية ،

وعندما انهينا السنة الدارسيّة الثانية بمدرسة التوفيقية صدر قرار بنقل والدى مهندسا بسكة حديد اسيوط . وكان لابد أن نذهب معه إلى هذاك \_قريبا من المكان الذى رأينا فيه نور الحياة لأول مرة في سوهاج ، . وقضينا في اسيوط عاما كاملا ، . ثم عدنا الى القاهرة . ، إلى مدرسة التوفيقية في شبرا ، ، مرة اخرى ،

. . .

لكن المحيطين بنا كانوا يعتبروننى انا واخى عبد الرحمن ظاهرة غريبة تستحق الاهتمام . . أو على الاقل تستحق (الفرجة) . . فنحن لا ننفصل ابدا . . هو دائما معى في نفس العام الدراسي . . وانا دائما بجانبه داخل الفصل . . اذا نجحنا ننجح معا . واذا رسبنا نرسب معا . . واذا جاء ترتيبه

( الثانى ) مثلا ـ يكون ترتيبى الثانى مكرر أو الثالث على اكثر تقدير . واذا جاء ترتيبه الثالث مثلا يكون ترتيبى الثالث مكرر أو الرابع على اكثر تقدير . وأذا كأن هو السابع في ترتيب الناجدين أكون أنا السابع مكرر دائما . .

دائما معا خطوة بخطوة . . توأمان فى كل شىء ـ حتى فى حبنا الشديد للألعاب الرياضية . . فعندما أصبحت انا (كابتن ) المدرسة فى نشاط ( القسم المخصوص ) الرياضي ـ يصبح هو (كابتن ) فريق كرة القدم . .

وربما كان الفرق الوحيد بيني وبينه في تلك الفترة هو حماستي الزائدة لفن التمثيل . ففي مدرسة التوفيقية الثانوية بدأت تظهر هواياتي الفنية . . وسارعت بالانضمام إلى فريق التمثيل بالمدرسة - وكان الاستاذ عبد الوارث عسر هو الذي يعلمنا الاداء التمثيلي - وبفضله تعمق في وجداني حب الفن .. واذكر اننا قدمنا ايامها احدى مسرحيات شكسبير التي كانت مقررة على طلبة السنة النهائية (البكالوريا) - وقد أديت فيها دورا من ادوارها الهامة وقدمنا العرض على مسرح الازبكية . . . لكن الغريب اني لم اكن أحلم في ذلك الوقت بأن أصبح فنانا .

### ليتنى اسبح طبيبا !

كانت امنيتى الكبرى ان التحق بكليه الطب بمجرد حصولى على شهادة (البكالوريا). اقصد الالتحاق بمدرسة الطب العليا. فقد كان ذلك هو اسمها ف ذلك الحين . فمهنة الطب مقدسة . عمل انسانى ليس له مثيل . شيء رائع ان يشارك الانسان في تخفيف آلام الآخرين من حوله . وان يجفف دموعهم . ويضع حدا لاحزانهم . ويعيد الابتسامة الغائبة الى وجوههم العابسة .

اننى انتظر ذلك اليوم الذى سأرتدى فيه المعطف الأبيض ، واضعا فوق اذنى السماعة التى سأسمع من خلالها نبضات الألم فى قلوب وأجساد المرضى المتعبين . ما اروع تلك اللحظة التى استجيب فيها لنداء ملهوف فى منتصف اللهيل . اريد ان اجرب شعور الراحة العميق الذى يشعر به الطبيب عندما ينقذ حياة انتخان ويبعد عنه الخطر القاتل . ليس هناك ما هو أنبل من هذه المهنة الانسانية . . مهنة الطب واخى عبد الرحمن كانت تراوده ايضا نفس الامنيه . . الالتعاق بعدرسة الطب العليا . لكن ليس كل مايتمناه المرء يتحقق بسهوله .

وذات ليله قررنا أن نفاتح أبى في هذا الأمر ، وبمجرد أن قلنا له : - نريد أن نلتحق بمدرسة الطب العليا . حتى رد صائحا : ومن اين احصل على المال الذي يكفي الانفاق على دراستكم في مدرسة الطب العليا ؟ هل نسيتم ان لكم سنة إخوة واخوات ؟

اليس من حقهم ايضا ان يتعلموا ويكملوا دراستهم مثلكم ؟ وهل نسيتم اننى اصبحت الآن على المعاش ؟ وان مواردنا المالية اصبحت محدودة للغاية ؟ وهل تجهلون أن مصاريف مدرسة الطب العليا بالذات باهظة جدا ، وان كتبها غالية الثمن ؟ لماذا لا تبحثون عن مدرسة عليا اخرى ؟

وقلنا في صوت واحد:

- نريد أن تلتحق بمدرسة الطيران
  - -- لكن ابى رد قائلا:
  - مش عايز تخريف . .
  - ثم اعلن قراره النهائي :
- سألحقكم بأرخص المدارس العليا في مصى . . ان مدرسة التجارة العليا لا تزيد مصاريفها عن ١٢ جنيها في العام . وليس امامكم الآن غيرها .

ولم نعترض . بل لم ننطق بكلمة واحدة . فنحن لم نتعود هذا النوع من المعارضة داخل بيتنا . كلمات أبى أوامر يجب أن تطاع في الحال . اننا حتى لا نجرؤ على الجلوس أمامه . نظل واقفين لفترات طويلة حتى يأذن لنا بالجلوس ، بل وكنا نجرى كالفئران المذعورة كلما سمعنا صوت مفتاحه وهو يتحرك في الباب معلنا عن وصوله .

كانت شخصية ابى قوية جدا إلى الحد الذى يجعلنا غير قادرين حتى على مناقشته . هكذا كان يتصرف جيلنا محتفظا في اعماقه للآباء والامهات بكل هذا الاحترام الذى يقترب من درجة التقديس . ولم يكن امامى انا واخى سوى الرضوخ لهذا الامر الواقع . وبدانا نستعد للالتحاق بمدرسة التجارة العليا . وخصص ابى لكل واحد منا مصروفا شهريا قدرة نصف ريال . فقد كان من المقتنعين بتلك الفكرة التى تقول ان (كثرة المال تفسد العيال) . وبالطبع لم يكن هذا المصروف (الرمزى) يكفينا . وكنت اضطر في اغلب الأحيان للذهاب إلى مدرسة التجارة العليا سيرا على الاقدام .

ولكم ان تتصوروا المسافة التي كان محتما علينا ان نقطعها كل يوم ذهابا وايابا من حي شبرا إلى شارع الشيخ ريحان الذي توجد به مدرسة التجارة العليا . وكلما تعبت اقدامنا تذكرنا تلك الحكمة التي تقول ( اطلبوا العلم ولو في الصين ) . . وحمدنا الله كثيرا على ان مدرسة التجارة العليا في شارع الشيخ

ريحان وليست في الصين . .

وكان لا بد ان نواصل رحلة كل يوم . . رحلة البحث عن العلم . . مهما كانت شكة وعرفية .

لكن ماذا يفعل نميف الريال ؟ اذا كانت حلاقة شعرى مرة واحدة في الشهر تكلفني شلنا كاملا ؟ اننا لسنا مسرفين بطبيعتنا ، ونطبق تطبيقا دقيقا المثل القائل (على قد لحافك . . مد رجليك ) . لكن ماذا يفعل نصف الريال طوال شهر كامل ؟ وكانت امي هي الملجأ الوحيد . . انقذتنا كثيرا من الافلاس . . فقد خصصت لنا نوعا من ( المصروفات السرية ) التي لا يعلم ابي عنها شيئا . . مادلا

وكان هدفها انسانيا رائعا . . دعم موقفتا المالى السيىء والمنهار دائما . . ولولا هذه ( المعونات ) التى ظلت امى تقدمها لنا من حين لآخر ـ لولاها لحدثت لنا بالتأكيد كارثة . ما اروع حنان الام في مثل هذه الحالات .

ووضعت مع أخى خطة مشتركة من أجل دخول نادى التجارة العليا الذى كان أشهر نوادى مصر في ذلك الوقت . ونجحنا أخيرا في الوصول الله ، لكى نتناول داخله طعام الغذاء أو العشاء . وأصبحت وجبتنا الدائمة المفضلة هي ذلك (الطاجن) المغذى الذي لا يكلفنا سوى شلن واحد فقط . وبعد أن نشبع نذهب إلى شارع فؤاد (٢٦ يوليو الآن) لكي نركب الترام بسنة مليمات . . ثم نعود إلى شارع قطة . . في شبرا .

## عندما ضربنی أبی . .

وفى مدرسة التجارة العليا ايضا - ظللت إنا وأخى عبد الرحمن محورا لحديث الناس ودهشتهم . - فنحن مازلنا ملتزمين بالقاعدة القديمة - ان ننجح ونرسب معا . وهذا بالطبع يحدث دون اى اتفاق مسبق . . لكنها الصدفة العجيبة التى لا تتكرر كثيرا .

كانت هذاك مجموعتان \_ الاولى اسمها المجموعة الاقتصادية وتضم ثلاثة علوم . . الما المجموعة الاخرى فهى مجموعة المكتبات وتضم ثلاثة علوم اخرى . . والذي يرسب في هاتين المجموعتين من المستحيل أن يحصل على مجموع . . .

لكن الذي حدث اننا رسبنا معا في المجموعتين واكملنا ايضا امتحان الملحق . . ثم نجحنا معا أيضا . . وكان ذلك شيئا غريبا ومثيرا للدهشة في رأى الذين يعرفوننا .

ان هذا التشابة الشديد والدقيق ف ملامحنا اوقعنا في مشاكل ومتاعب لا تحصى . فاذا حدث مثلا ان اخطأ اخى عبد الرحمن واراد ابى ان يعاقبه . . وتصادف ظهورى في تلك اللّحظة امام أبى . . فأنه يضربنى على الفور بدلا منه . . وأنال العقاب الذى

كان مفروضا أن يناله أخى . .

فحتى أبى كان احيان كثيرة غير قادر على التمييز بيننا بسهولة . وما أكثر المفارقات المضحكة التى كانت تحدث نتيجة لذلك التشابة الشديد بينى وبين اخى عبد الرحمن .

حدث مثلا ف احدى المرات ان تقدمنا لامتحان شفوى فى اللغة الانجليزية ، وكان المدرس الذى يشرف على الامتحان . . كان انجليزيا اشتهر بقسوتة وغلظته . . ويكفى أن أقول أن مجرد ذكر اسمه كان يملا قلوبنا رعبا . . فكيف ننسى أنه كان سببا فى حرمان كثير من الطلاب من الحصول على البكالوريوس بسبب شدته وقسوته .

المهم ان اخى عبد الرحمن دخل قبلى لكى يؤدى الامتحان . وليسبقنى فى مواجهة ذلك المدرس الانجليزى الشرس . وبعد ان انتهى من اداء الامتحان خرج . . ثم دخلت انا بعده بحوالى ربع ساعة . . وانزعجت عندما وجدت المدرس الانجليزى القاسى القلب يركز نظراته على وجهى وهو يتفحصنى باهتمام . . ثم بادرنى قائلا :

- أين رأيتك قبل الآن ؟

فقلت بأدب:

- لا اظن انى قابلت حضرتك من قبل

فعاد يسالني :

- الم امتحينك في مرة سابقة ؟

قلت باصرار:

- لا اظن ذلك .

ووجدت الشك والحيرة في عينيه الزرقاوين . . واعطاني الكتاب قائلا بغيظ واضم :

-- اقرأ . .

وبدأت اقرأ من الكتاب . . لكنى اضطررت للتوقف عندما صاح المدرس الانجليزى جأة

ستوب!

وسرى الخوف ف بدنى كله . . وقلت لنفسى :

اللهم اجعل هذا اليوم يمر على خير . . لقد سمعت كثيرا من الحكايات المرعبة عن هذا المدرس بالذات . . فهل سأكون انا أحد ضحاياه ؟

وتطلع المدرس صاحب الوجة الاحمر نحوى قائلا بغضب زائد:

- لا . . لقد امتحنتك من قبل . . وعدت الآن لكى تؤدى الامتحان بدلا من شنخص آخر .

وحاولت ان اشرح له الامر . . فعاد يصيح :

- تريد ان تخدعني . . اليس كذلك ؟

وقلت لنفسى . . لقد وقع المحظور . . ولن افلت من عقاب هذا المدرس القاسي القلب . . وقلت في محاولة مستميتة للدفاع عن النفس .

ــ ان لى اخا شقيقا يشبهني تماما .

ويبدو انه تصورني اسخر منه او اضحك عليه . . فقال ساخرا : توام ؟

انه لا يصدقنى . اين اخى عبد الرحمن ؟ ستكون كارثة اذا لم اعثر عليه اذا كان قد خرج من لجنة الامتحان واتجه فورا الى البيت . وجريت كالمجنون ابحث عنه . . يجب ان أجده . انه منقذى الوحيد . . وشاهدى الأمين . اذا عدت بدونه فساصبح بالتأكيد أحدث ضحية لهذا المدرس الانجليزى المرعب الذى يعمل له جميع الطلبة الف حساب .

وكدت اقفز فرحا عندما وجدت أخى عبد الرحمن مايزال واقفا بالقرب من الفرفة التى كان يجرى فيها الامتحان . وجذبته بسرعة وادخلته معى وهو لا يفهم ما حدث . بل وجد نفسه يقف مرة اخرى امام المدرس الانجليزى الذى نظر الينا مشدوها . .

وقلت وانا التقط انفاسي:

- هذا هو شقيقي التوام.

فقال وهو يبتلع غيظه:

-- أو كي .

وجمدت الله ان هذا الموقف قد مر دون ان يصدر قرار بفصلي او حرماني من اكمال الامتحان .

وحدث مرة اخرى ان طلبوا منى صورة لوضعها داخل (الكارنيه) الذي يثبت انى طالب . . ولم أجد صورة خاصة بى فأخذت صورة أخى . . أنها لا تختلف أبدا عن صورتى . . فالتشابه بيننا شديد . . لدرجة أن أحداً لا يفرق كثيرا بين صورتى وصورته . . وهذا ما حدث فعلا . .

ومر الموقف بسلام دون ان يفطن احد إلى ان الصورة التي بداخل ( الكارنيه ) الذي يخصني ليست صورتي . . بل هي صورة أخي .

### البحث من طريق

نسيت ان أقول اننى واصلت اشباع هواياتى الفنية فى مدرسة التجارة الطياعن خلال الفرقة المسرحية التى كانت فى ذلك الوقت من اقوى فرق الهواة . . ويبدو أن الكلمات الطيبة المشجعة التى كنت اسمعها دائما من الأخرين الذين شاهدونى اثناء ادائى للادوار التمثيلية \_ يبدو أن هذه الكلمات هى التى جعلتنى افكر جديا فى العمل مع احدى الفرق المسرحية الكبيرة . . ولكن إلى أى الفرق انضم وإنا مازات هاويا ومغمورا ؟

كانت اهم الفرق المسرحية في ذلك الوقت ( فرقة رمسيس ) و ( فرقة چورج أبيض ) و ( فرقة على الكسار ) و ( فرقة فاطمة رشدى ) و ( فرقة منيرة المهدية ) ، لكن لم اكن أجرؤ اطلاقا على طلب الانضمام إلى أحدى هذه الفرق . فمن أكون أنا إلى جانب هؤلاء العمالقة ؟

ولم اجد امامى سوى فرقة ( انصار التمثيل والسينما ) التى كان يشرف عليها الفنانان الكبيران سليمان نجيب وعبد الوارث عسر . . انها النافذة التى سأتنفس وساستنشق من خلالها عبير الفن المسرحى . فهى اولا تفتح قلبها لهواة التمثيل من امثالى .

اما السبب الثاني الذي شجعني فهو وجود الاستاذ عبد الوارث عسر الذي كان أول من علمني الالقاء المسرحي .

لكن اهم حدث في تلك الفترة كان انتهائي انا واخي عبد الرحمن من دراستنا في مدرسة التجارة العليا ، وحصولنا على شهادة البكالوريوس . لقد انتهت مرحلة الدراسة بكل احلامها وذكرياتها السعيدة والمريرة . واصبحنا نقف على ابواب مرحلة جديدة مختلفة تماما . . وكان لا بد ان نبحث عن اجابة لذلك السؤال الذي يواجه كل الذين ينتهون من دراستهم .

- ماذا سنفعل الأن ؟

وقال اخى عبد الرحمن:

- لا أحب العمل الوظيفي .

قلت :

ــ وانا ايضا .

وبعد تفكير طويل قررنا أن (المشروع التجارى) افضل كثيرا من الوظيفة التقليدية . . فكرة لا باس بها . . ولكن كيف ؟ وأين هو رأس المال ؟ لقد استنفد

ابى كل جهده وطاقته في تعليمنا ومساعدتنا على اكمال دراستنا العليا . . لقد ادى دوره الابوى العظيم نحونا على خير واكمل وجه . . وليس معقولا ان نطالبه الآن وبعد التخرج بمثل هذه المساعدات المادية التى تفوق امكانياتنا الاسرية .

كنا قد قررنا ان نفتتح ( مكتب اعلان ) يتولى نشر الاعلانات في الصحف . . فمثل هذه المكاتب الاعلانية محدودة جدا ، يشرف عليها اساسا بعض اليهود . . انه مجال جديد امامنا . .

ولكن اين هو رأس المال ؟ ومن الذي سيساعدنا ؟ اخيرا وجدنا الحل . . وقلنا في صوت واحد .

- (طلعت حرب باشا).

كان بنك مصرقد انشىء في ذلك الوقت بشركاته المتعددة برعاية وتشجيع طلعت حرب باشا . وكان هناك اتجاه قوى لتشجيع الشبان الذين انهوا دراستهم العليا على العمل في المشاريع الجديدة المقيدة . . ومساعدتهم على شق طريقهم في الحياة .

ونحن انهينا دراستنا . . ونريد ان نشق طريقنا في هذه الحياة . . يدفعنا الأمل . . ويحركنا الطموح . . والرغبة القوية في اقتحام المجهول ـ والانطلاق نحو المستقبل المشرق . .

وتطلعت نحو أخى عبد الرحمن وقلت بتصميم . .

- غدا . . سأذهب لمقابلة طلعت حرب باشا . .

## زفة وداد غيرت مجرس حيانس!

لم اكن أتصور أن لقائى مع طلعت حرب باشا سيتم بمثل هذه السرعة \_ وبكل تلك السهولة . ووجدتنى جالسا أمامه ، بينما هو يرمقنى باهتمام عطوف . وقلت له :

- يا باشا . . نحن من خريجى مدرسة التجارة العليا . . ونريد أن نفتتح مكتبا للاعلان الصحفى . . لكن المشكلة أن امكانياتنا المالية محدودة . . ولهذا جئت أطلب المساعدة من سعادتك . .

ولم أكد انتهى من كلامى حتى كان طلعت حرب باشا قد أمر بمنحنا كل الإعلانات الخاصة بشركات بنك مصر . . بضعة الوف من الجنيهات ـ كانت رأس المال الذى قررنا أن نبدأ به لمشروعنا الجديد . . فالحقيقة أننا لم نكن نمتلك مليما واحدا عندما قررنا البدء في تنفيذ هذا المشروع ـ فالحصول على ادوات الرسم وبقية تجهيزات المكتب كانت مشكلة كبيرة تواجهنا . . لاننا لم نكن قادرين ابدًا على شراء هذه الادوات والتجهيزات ، لدرجة أننى فكرت في الاستعانة بأدوات الرسم الموجودة في غرفة أبى المغلقة منذ فترة طويلة ـ لقد كان مهندسا في السكة الحديد . . ولم يعد يستعمل هذه الأدوات بعد أن بلغ سن المعاش . فلماذا لا استعين بهذه الأدوات التي تزدحم بها غرفة أبى المغلقة ؟ .

ولكنى لم اجرؤ على طلب ذلك مباشرة من أبى . خجلت أن أعلن له عن رغبتي في استخدام نفس الأدوات التي كان يستعملها . وذهبت إلى عمى طالبا مساعدته . .

#### قلت له:

— انت تعرف يا عمى ان ابى لم يعد يستعمل هذه الأدوات التى نحن في أشد الحاجة اليها في مشروعنا الجديد . . لكنى اخجل أن أطلبها منه . .

وساعدني عمى ف الحصول على أدوات الرسم ـ ليس عن طريق اقناع أبي . . بل

عن طريق كسر باب الغرفة المغلقة ـ دون أن يعلم أبي طبعا بما حدث .

وحملت ادوات الرسم التى كان يستعملها أبى . وأخذتها إلى المكتب الذى افتتحناه لشركتنا الوليدة في شارع شريف بالتعاون مع زميلين لنا . وكانت منحة أعلانات شركات بنك مصر التى أمر طلعت حرب باشا بتقديمها لنا ، كانت الدافع القوى الذى جعلنا نخطو الخطوة الأولى الواسعة في مجال الحياة العملية .

واستطاع مكتب الاعلان الصحفى الجديد في شارع شريف ان يفرض وجوده بسرعة . ولكن كان لا بد أن نخطو خطوات أخرى أوسع في طريق النجاح ، ولذلك قررنا أن نطور نشاطنا بدخول مرحلة تنفيذ اعلانات ولافتات الشوارع بعد نجاحنا في تنفيذ اعلانات الصحف . وفي هذه اللحظة بالذات فوجئنا باستدعاء عاجل من سعادة طلعت حرب باشيا . وذهبت مرة أخرى للقائه وإنا أحاول أن أسبق الاحداث وأضعا في ذهني كل الاحتمالات . . لا أظن أني سأسمع نبأ سيئا ، فطلعت حرب باشا هو الذي ساعدنا . ولولاه ماكنا حققنا هذا النجاح . . بل هو أيضا الذي ساعد عشرات الشبان الآخرين الذين أنهوا دراساتهم العليا وأرادوا أن يشقوا طريقهم في الحياة . . هو الذي فتح أمامنا أبواب الأمل . ويستر لنا أمكانيات العمل .

ووجدت نفسی جالسا مرة آخری أمام طلعت حرب باشا . . وفوجئت به يقول ا

- ما رأيك لو نضم هذه الشركة - يقصد شركة الاعلان - إلى شركات بنك مصر ؟ وقبل أن استوعب كلماته . . عاد يقول :

- وساعينك مديرا لهذه الشركة . .

لكنى اعتذرت بصورة مهذبة . . وانصرفت ولم ادرك وقتها أن قرارى هذا كان متسرعا لم يصدر بغير تفكير عميق . .

فقد استطاع طلعت حرب باشا ان يقنع زميلينا وشريكينا الآخرين اللذين عملا بالفعل في شركات بنك مصر .

واصبحت أنا وأخى عبد الرحمن داخل مكتب شارع شريف . وكان من الصعب الاستمرار وحدنا . . وكان لا بد أيضا أن نعلن افلاسنا وأغلاق مكتبنا بمنتهى الروح الرياضية . وعدنا لنفس السؤال القديم . ما الذى سنفعله ألأن ؟ ولم يكن أمامنا سوى البحث عن وظيفتين جديدتين . . وظيفة لى . . ووظيفة له . . وعمل أخى عبد الرحمن في الجمعية الزراعية الملكية . . أما أنا فقد عملت في مستشفى أبو الريش .

## ودخلت مستشفى أبو الريس

ف اللحظة التي دخلت فيها مستشفى ابو الريش للمرة الأولى ، تدافعت الأحلام القديمة داخل عقلى . . تذكرت حلمي القديم الكبير الذي لم انجح في تحقيقه . . واليوم الذي المصحت فيه عن رغبتي القوية في الالتحاق بمدرسة الطب العليا . لكن ابي اعترض بحجة أن مصاريفها باهظة ـ واختار لي مدرسة التجارة العليا التي التحقت بها مرغما حتى لا أصبح عقبة في طريق بقية اخوتي وأخواتي الذين يريدون أن يكملوا دراستهم العليا مثلي .

وهاأنذا اليوم اتسلم عملى الجديد في مستشفى أبو الريش . . ادخل ذلك العالم المحبب إلى نفسى الذي كِنت أتمنى أن أقضى فيه كل سنوات العمر القادمة . . ادخله ليس كطبيب . . ولا حتى كتمورجى . . بل كموظف حسابات . . كم أكره هذه الحسابات اللعينة . . وهذا اليوم الذي التحقت فيه بمدرسة التجارة العليا .

لكن كان عزائى الوحيد اننى سأعيش وسط الاطباء . . والمرضى . . والادوية . . وغرف العمليات . . وأصبحت «باشكاتب » مستشفى أبو الريش . . وتوثقت علاقاتى بسرعة مع زميلى سيد على ـ وأيضا مع الاطباء وخاصة الدكتور مصطفى الديوانى الذى كان وقتها طبيبا شابا . . وكنت سعيدا بحب الاطباء لى .

قد تكون هناك بعض المناظر التي يراها البعض مؤذية ومؤلمة خاصة منظر جثث الموتى المدة داخل ( المشرحة ) . . ومنظر تسليم الأطفال اللقطاء الذين ليس لهم آباء وأمهات معروفون .

لكنى بالتاكيد كنت استفيد واتعلم واضيف لنفسى خبرات انسانية وعلمية جديدة . . كنت اتابع بشغف زائد تصرفات الاطباء في المواقف المختلفة التي كان من المفروض ان اعليشها . . لو كنت قد نجحت في الالتحاق بمدرسة الطب العليا . . فدائما الاحظهم بدقة وهم يفحصون المرضى . . بل وكنت احرص على ان اكون قريبا منهم حتى داخل غرفة العمليات . انها ( فرجة ) ممتعة جدا لى . وساعدني على اقترابي منهم اجادتي الواضحة للغة الانجليزية التي كنت اكتب لهم بها معظم رسائلهم . لكن عالم مستشفى أبو الريش الذي استهواني لم يبعدني عن الفن . فعادة ما كنت أذهب لفرقة انصار التمثيل والسينما لكي أشبع هوايتي الفنية القديمة ـ وإلى جانب التمثيل بدأت أعشق الموسيقي مثل أخي عبد الرحمن . والتحقت بمدرسة ( تيجرمان ) التي كانت يدرس لنا فيها مدرسون قادمون من براندا . معظم الموسيقيين الكبار درسوا بهذا المعهد . الاستاذ عبد الوهاب نفسه بولندا . معظم الموسيقيين الكبار درسوا بهذا المعهد . الاستاذ عبد الوهاب نفسه

استفاد منه .

وبدأت ادرس بجدية الموسيقى بأصولها العلمية . . وأصبحت اجيد العزف على البيانو . . وأفهم جيدا النوبة الموسيقية ، بل وقررت أن أدرس الهارمونى . وتماديت في الاحلام عندما تصورت انى استطيع أن أكون اوركسترا أيضا .

كان الجميع يشجعوننى عندما يسمعون عزف المتقن لمقطوعات بتهوفن وباخ وموزار . لكن ظروف العمل لم تساعدنى كثيرا بعد ذلك على الاستمرار في التدريبات الموسيقية ، ومن يدرى . . ربما كنت سأصبح موسيقيا ناجحا لو كنت واصلت التقدم في هذا المجال . واصبحت اكتفى بالسماع . . ولم يكن يفوتنى أى حفل موسيقى لأى فرقة اجنبية زائرة .

كنت حائرا بين حبين . . حب الموسيقى . . وحب التمثيل . . وكان يشاركنى هواياتى الفنية صديقى صلاح ذهنى ( وهو غير الكاتب صلاح ذهنى ) ـ واذكر انى قلت له ذات مرة :

ما رايك يا صلاح لو نعمل معا على ترجمة بعض المسرحيات العالمية ثم نقدمها بعد ذلك للفرق المسرحية الكبيرة .

فقال:

- موافق . . ولكن لابد من البحث عن النصوص الجيدة .

قلت :

- لقد عثرت على نص مسرحى رائع جدا اسمه ( الغوغاء ) للكاتب المسرحى جون جالزورزى . . لقد اعجبنى لدرجة انى اتمنى ان اترجمه . . انه يضم شخصية مدهشة جدا تصلح لجورج بك ابيض .

وبدانا على الفور في ترجمة مسرحية ( الغوغاء ) . لكن قرارا صدر بنقل صديقي صدلاح ذهني للعمل في الفيوم . ورايت الاسف على وجهه وهو يقول :

- خسارة . . لن نستطيع أن نكمل ترجمة المسرحية .

قلت معترضا:

-- لا . . بل لا بد ان نكملها .

وتساعل :

- كىف ؟

قلت :

— اذهب لك مرة كل اسبوع لزيارتك في الفيوم . . ثم تحضر في انت مرة آخرى في القاهرة . . وبهذه الطريقة يمكن أن ننجز العمل وننتهي من الترجمة في الوقت المحدد .

وبدأنا ننفذ الاتفاق . . أذهب إليه مرة في الفيوم . . ثم يحضر هو مرة إلى القاهرة . . لم يكن الطريق الصحرواي قد مهد وشق بعد . فكنت اذهب إليه عن طريق البدرشين .

### الزفة التي غيرت اتصاهي!

وما زلت أذكر ذلك اليوم الذي كنت أركب فيه السيارة المتجهة إلى البدرشين \_ حين شاهدت من نافذة السيارة المسرعة اعلاما مرفوعة ذات الوان زاهية ـ ومجموعة كبيرة من الناس يتحركون وسط الموسيقي ودقات الطبول . وسألت الكمساري عن سر هذه ( الزفة ) العجيبة . . وتصورت أن هؤلاء الناس ليسوا سوى جماعة من الجماعات الصوفية التي تقدم مثل هذه العروض ذات الطابع الديني . لكن الكمساري قال لى : ( لا يابيه . . دا استوديو مصر . . بيعملوا حاجة . . مشاهد يعني من فيلم وداد) ،

وانطلقت السيارة متجهة نحو الفيوم . . لكن عقلي ظل مشدودا إلى إستوديو مصى . . وبمجرد أن عدت إلى القاهرة حتى بدأت أسال كل من له علاقة بالفن عن إستوديو مصر . . الذي انشيء بفضل جهود طلعت حرب باشا . وعدت أسأل عن العاملين باستوديو مصر . . وأثار إنتباهي أسم الأستاذ محمد رجائي ، فهو زميلي وتخرج معى في مدرسة التجارة العليا . وقررت أن أذهب لقابلته . . واستقبلني كما توقعت بحفاوة الزملاء الأعزاء . .

وسالتي :

- أبن تعمل الآن ؟

قلت:

- اننى اعمل حاليا ( باشكاتب ) في مستشقى ابو الريش . . لكن الفن يشغلني جدا يا محمد . . انني امثل في فرقة انصار التمثيل كمحاولة لاشباع هوايتي الفنية القديمة التي تعرفها . لكني لم احترف التمثيل حتى الأن . وعدت اساله :

- مفيش عندكم وظيفة خالية يا محمد ؟

قال :

عندنا وظیفة رئیس حسابات .

قِلت :

موافق .

واندفعت في طريقي نحو مستشفى أبو الريش . وطرقت باب مدير المستشفى الدكتور ابراهيم باشا شوقى (أبو طب الأطفال في مصر) والذي يعتبر هو والدكتور خليل عبد الخالق أشهر طبيبين في مجال طب الأطفال .

وقلت لمدير المستشفى الذى كان يشغل في نفسى الوقت منصب وكيل وزارة المبحة :

- انا عاين استقيل يا افندم .

تتطلع إلى مندهشا:

— ليه ؟ هل حد ضايقك ؟

قلت :

- لا يا أفندم .

قال :

- اذن ما سبب الاستقالة ؟

قلت :

--- سأعمل في السينما.

قال :

-- سينما اية يا إبنى . صدقنى ستندم كثيرا بعد هذه الخطوة غير المحسوبة .

لكنه عندما لاحظ اصرارى الشديد على الاستقالة ورغبتى القوية في الارتباط بالعمل السينمائي قال في :

- ربنا يوفقك يا إبنى .

وكان لا بد أن تأتى تلك اللحظة المؤثرة التي أودع فيها الاطباء والممرضين . . والمعرضات . . وعنابر المرضى . . وغرفة العمليات . . وكل شبر في مستشفى أبو الريش . . أودع هذا العالم الذي أحببته . . أودع ثلاث سنوات قضيتها داخل هذا المستشفى الذي رأيت فيه الكثير . . وتعلمت منه أكثر .

وعملت رئيسا للحسابات في إستوديو مصر الذي كان يلتقى فيه كل فنانى مصر المعروفين . لم يكن هناك في ذلك الوقت قطاع خاص سينمائي بالمعنى الكامل . فعدد قليل من الفنانين كانوا يمارسون الانتاج السينمائي مثل بهيجة حافظ ـ وبدر لاما \_ اما الباقون فكانوا موظفين . كل مهندسي الصوت والديكور وايضا المخرجون ابتداء من أحمد بدرخان كانوا موظفين في إستوديو مصر .

والطريف أن علاقتي بهم لم تبدأ كعلاقة فنية . . بل تعرفت عليهم من خلال الارقام

والحسابات وكشوف المرتبات الشهرية إلتى كان يجب ان اوقع عليها بحكم عملى كرئيس للحسابات . وكانت المرتبات تصرف فقط للفنيين وليس للممثلين .

لكن علاقاتى توثقت أكثر مع الفنانين عندما صدر قرار بنقلى من وظيفة رئيس الحسابات إلى وظيفة اخرى جديدة (مدير إنتاج) ـ بمساعدة وجهود الأستاذ سعد نديم، وشغل مكانى ف وظيفة رئيس الحسابات الأستاذ موسى حقى .

## ودخلت التمثيل . . من باب الدعابة

وسعدت جدا بهذه الخطوة التي جعلتني اتعامل مباشرة مع الفنانين والفنانات . وقربتني أكثر من فن التمثيل . وأيقظت في داخلي الفنان الصغير الذي كاد يضيع وسط الارقام والحسابات وكشوف المرتبات . وعاصرت إنتاج افلام كبيرة وهامة للفنان الكبير نجيب الريحاني . وشاهدت من خلف الكاميرا كل ما يحدث أمامها . وكل تفاصيل العمل السينمائي داخل البلاترهات . وكان ذلك كافيا لارضائي . وإن كنت اسمع باستمرار صوتا قادما من أعماقي ، صوت المثل الذي بداخلي وهو يناديني – أريد أن أمثل . أريد أن أقف أمام الكاميرا . لكن كيف ؟ بداخلي وهو يناديني – أريد أن أمثل . أريد أن اقف أمام الكاميرا . لكن كيف ؟ أن عملي كمدير إنتاج جعلني أكثر حساسية في التعامل مع الآخرين وخاصة مع المخرجين . هل أقول لهم أريد أن أمثل . لا . لا . يجب أن أكبح جماح هذه الرغبة القوية في الوقوف أمام الكاميرا حتى لاتفسر على انها استغلال لطبيعة عملي . . وهكذا كنت أحاول تأحيل القرار .

وفي هذه الفترة تعرفت على عدد كبير من الفنانين والفنيين ـ نيازى مصطفى الذى كان يعمل مونتيرا . . وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ اللذين كانا يعملان أيضا كمونتيرين . أما حسن الامام فكان يعمل (عامل كلاكيت) . . وأذكر إنه كان يتقاضى اجرا يوميا قدره (١٧ قرشا) . . ليس عيبا أن يبدأ الأنسان صغيرا . . فالمهم انه كبر بعد ذلك وأصبح من أشهر المخرجين وأنجحهم . . وهذه هى الارادة الحقيقية التى تستحق الاعجاب .

واذكر أن وزارة الصحة طلبت ف ذلك الحين تنفيذ بعض الافلام التسجيلية التعليمية والتحالي المابع الارشادي عن اخطار البلهارسيا والانكلستوما بهدف عرضها على الفلاحين في القرى والارياف من خلال قوافل وزارة الصحة التي تذهب إلى الفلاحين لكي تنشر بينهم الوعى الصحى . ولم تكن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي ننفذ لها هذا النوع من الافلام الدعائية ـ بل كانت هناك أيضا اعلانات (الاسبرين) واعلانات (الشيخ الشريب) .

المهم أنه تم الاتفاق بيننا وبين وزارة الصحة على تنفيذ هذه الافلام ذات الطابع الارشادى التى تحذر المواطنين من عواقب الاصابة بالبلهارسيا والانكلستوما وتشرح لهم طرق الوقاية \_ وتم الاتفاق على أن يتولى مدير القسم الطبى الاستاذ رمضان خليفة مهمة كتابة سيناريوهات هذه الافلام وعلى أن أقوم أنا بمهمة مدير الانتاج لهذه الاعلانات السينمائية .

وكان الاستاذ جمال مدكور من بين المخرجين الذين يقدمون هذا النوع من الأفلام التعليمية . وبالطبع كان من أهدافي كمدير لانتاج هذه الأفلام ان ننفذها بأقل قدر من التكاليف المادية . .

ومن أجل التوفير في ميزانية الانتاج فكرت أن أشارك بالتمثيل في هذه الافلام بالمجان . وبدون أي مقابل . وبهدف واحد فقط هو التوفير في ميزانية الانتاج . وهكذا كان أول ظهور في على الشاشئة في هذه الأفلام التي تتحدث عن أخطار البلهارسيا والانكلستوما . وبدون أي أجر . . وكنت راضيا عن هذا النشاط الفني . لأني أولا أساهم في تقليل نفقات الانتاج . . ولأني ثانيا أشبع هوايتي التمثيلية في هذه الأفلام التي يراها جمهور الأرياف .

كان ابرز وانجح الممثلين الشبان في ذلك الوقت حسين صدقى الذى حقق نجاحا كبيرا. في فيلم (العزيمة) . . وايضا كان من الفنانين المعروفين بدر لاما ومحسن سرحان . . فاين اذهب أنا وسط هؤلاء الفطاحل ؟

واكتفيت بنشاطى فى أفلام وزارة الصحة التعليمية ، وبعملى الأساسى كمدير للانتاج . وكدت أقتنع تماما بأن أحدًا من المخرجين لن يفكر اطلاقا فى ترشيحى لتمثيل دور كبير فى فيلم روائى لسببين - أولا - لأن ترشيح مدير الانتاج سيسبب لهم كثيرا من الحرج والحساسيات .

وثانيا - لانى كنت ما ازال مغمورا إلى جانب المعثلين المعرفين حسين صدقى وبدر لاما ومحسن سرحان . وانور وجدى الذى كان قد بدأ في الظهور والانتشار . وهناك سبب ثالث أيضا هو أنى لم أكن اجرؤ اطلاقا على مفاتحة أحد المخرجين في أمر ترشيحى لاحد الأدوار السينمائية - حتى لو بقيت هكذا سنوات طويلة بدون تمثيل ، . رغم أن ذلك كان يؤلمنى جدا من الناحية النفسية . لكن لا بد من الصبر . . فهو دائما مفتاح الفرج .

## أول فرصة بطسولة

. وصدر قرار بنقلي إلى وظيفة آخرى جديدة ( مدير التوزيع ) وهكذا أصبح رئيس الحسابات مديرا للانتاج . . ثم مديرا للتوزيع .

السنوات تمر . وأنا أعيش خلف الكاميرا مشغولا بالحسابات والانتاج والتوزيع - ومحروما من التمثيل أمام الكاميرا . واستغرقنى عملى الجديد كمدير للتوزيع . كان إستوديو مصر في ذلك الوقت هو أكبر موزع . . لكن (نحاس فيلم) و (بهنا فيلم) كانا من المنافسين انا . . لكننا ظللنا في المقدمة رغم هذه المنافسة . . فعندنا الاستديو الخاص بالانتاج السنيمائى - ودار السينما المخصصة لعرض افلامنا (سنيما إستوديو مصر) التي أصبحت انا مديرها - بالاضافة إلى اشرافي على سنيما الازكية الصيفى .

ومضت اربع سنوات آخرى إلى ان كان ذلك اليوم الذى لا انساه ـ ذهبت كالعادة ومثل كل صباح إلى مكتب ادارة التوزيع الذى كان قائما فى شارع توفيق بجوار مقهى أم كلثوم .

وبعد انتهاء العمل فضلت أن أمر على صديقى قاسم وجدى أول من ابتدع مهنة (الريجبسير) في مصر . . في نفس المبنى كان يوجد إستوديو محمد الطوخى التسجيلات . . كان من عادتى أن أذهب بين حين وآخر لزيارة الصديق قاسم وجدى لبضع دقائق أتناول خلالها فنجانا من القهوة ونتحدث عادة عن الفن والفانين . وفي هذه المرة وجدت عنده عددا من الضيوف . . ولذلك فقد فضلت الانصراف بسرعة . . واذكر أنه عرفنى على أحد الجالسين قائلا :

- الأستاذ كامل التلمساني .

قلت :

- اهلا وسهلا .

وصافحته وانصوفت . . لم أكن أعرفه . . ولم يكن يعرفنى . . فعملى الجديد ق أدارة التوزيع ابعدنى عن مبنى إستوديو مصر الذى لم أعد أذهب اليه سوى مرة أو مرتين في الشهر .

وكدت أن أنسى ذلك اللقاء . لكن التليفون دق في صباح اليوم التالى داخل مكتبى وسمعت صوتا يقول :

-- انا كامل: التلمساني .

قلت ـ ای خدمة ؟

قال - انا مخرج . واستعد حاليا لاخراج فيلم (السوق السوداء) . . وقد رشحتك لدور البطولة . . هل عندك مانع ؟ تساءلت بدهشة ـ عندى مانع ؟ طبعا لا . . ماعنديش أى مانع .

قال ـ طيب . . تعال . . انا في انتظارك .

وقبل ان اذهب اليه اتجهت نحو مكتب الصديق قاسم وجدى لكى احكى له ما حدث . لكنى وجدت عنده كل التفاصيل التى كان يجب ان اعرفها . كان كامل التلمسانى في الأصل فنانا تشكيليا قبل ان يتجة إلى السينما . عمل فترة كمساعد مخرج . لكن ( المسيوفينو ) اقتنع به جدا وقرر ان يساعده في تجربة الاخراج الأولى .

وبدأ كامل التلمساني يبحث عن أبطال فيلمه الاول ( السوق السوداء ) ورفض ترشيح معظم النجوم المعروفين .

فهو يريد وجها مصريا مائة في المائة . لا يريد بطلا وسيما ازرق العينين . . بل يريد الملامح المصرية الصميمة . . وحدث بالصدفة ان ذهبت لزيارة قاسم وجدى اثناء وجوده ، وبعد ان خرجت تساءل كامل التلمساني :

- مين الأفندي ده ؟

وقال قاسم وجدى:

--- انه زمیك ؟

زميلي .

- زميلك في إستويدو مصر . . ويعمل في التوزيع .

-- اننى لم اره من قبل .

ويبدو ان كامل التلمساني قد اقتنع بأنى الوجه المصرى الذى يبحث عنه . . اننى لست جميلا أو وسيما . . لكننى مصرى الملامح مثل الغالبية العظمى من الناس .

وذهبت إلى المخرج . . وتحدثنا طويلا عن الفيلم . . وعن الدور . . وعن اول اجر ساتقاضاه عن التمثيل . . كنت اتقاضى في ذلك الوقت من علم ١٩٤٤ مرتبا شهريا قدره ستون جنيها . . وهو مبلغ كبير حسب ظروف ومقاييس تلك الفترة . وقال في كامل التلمساني :

- لن نستطيع ان نكتب معك عقدا . . فانت موظف في استوديو مصر . . . ولكن سنعطيك مكافأة عن تمثيلك لدور البطولة . . وتحددت في مكافأة قدرها مائتا جنيه . . أنه أول أجر سينمائي اتقاضاه . . وايضا أول فرصة بطولة . . وعرفت

ان البطلة التي سأشاركها بطولة فيلم « السوق السوداء » هي المثلة رائعة الجمال عقيلة راتب . . كانت جميلة كالبدر . .

وقال المخرج كامل التلمساني بحسم:

- غدا يا عماد . . نبدا التصوير .

# زكى رستم . . أنقذنى من الجمهور الغاضب

اقترب اليوم الموعود الذى انتظرته طويلا .. يوم عرض أول أفلامى الروائية . وأول أدوارى السينمائية . فرغم حبى الشديد للسينما ، ظللت الف وأدور حولها حائرا هائما دون أن أقدر على غزو قلبها . كنت كالذى يحب معذبا من طرف واحد . يطيل النظر إلى محبوبته . ولا يطيق الابتعاد عنها . لكنه لا يجرؤ على الاقتراب منها . ولا يقدر على الاعتراف بالحب الصامت الذى يخفيه في قلبه .

سنوات طويلة قضيتها خلف الكاميرا . . بعيدا عن الأضواء ، انشغلت بأعمال الحسابات والانتاج والتوزيع ، حتى كدت أقتنع بأن سنوات العمر ستمضى دون أن أقف أمام الكاميرا ، ودون أن أظهر على الشاشة . . لكن ها هو اليوم الموعود قد جاء . . اليوم الحلم . . اليوم المستحيل ـ اقترب . . فقد تقرر أن يكون عرض فيلم « السوق السوداء » في دار سينما استوديو مصر .

كنت متشوقا لمعرفة رأى الجمهور ، لكن فرحتى كانت ممزوجة بالتوجس . والرهبة ، فرحة خائفة ، أمل مهزوز ، سعادة مرتعشة ، فالذى ينتظر موعدا أو قرارا هاما لا يعرف النوم أو الراحة ، يلازمه التوتر ، ويساوره القلق ، وتعذبه الهواجس ، كنت مثل الطالب الذى أدى الامتحان ، ووقف ينتظر النتيجة ، النجاح أو الفشل ، يتوقع كل الاحتمالات ، وينتظر كل المفاجآت ، كنت أخشى الا يروق الدور للجمهور ، تخوفت من حكم النقاد ، فما أقسى حكم الناس على الناس ، البعض يكون بطبعه قاسيا ، ولا يترفق ولا يلتمس الأعذار ، ولا يقبل أي تبريرات أو تفسيرات ، وما أكثر الذين يحبون أن يكونوا قضاة غير منصفين . .

ولقد خان وقت النطق بالحكم الفاصل في قضية المثل الجديد غير المعروف الذي القتحم الشاشة بغير استئذان . . وبدون توقع . . فماذا سيقول الشهود ؟ ماذا سيقول

الجمهور ؟ . . وهل سيتفق رأى جمهور الشهود مع رأى النقاد القضاة ؟ هل سيقولون أن ذلك المثل الجديد قد حاز القبول . . وأنه يستحق ( جواز المرور ) إلى عالم السينما العجيب والمدهش ؟

وبقيت أتعجل مرور الساعات . ومر النهار بطيئا متأنيا . وعيناى متعلقتان بعقربى الساعة اللذين يتحركان ببطء وكأنهما يعرفان حالتى ويتعمدان إغاظتى وإثارة اعصابى . وبعد طول انتظار . جاءت اللحظة التى انتظرها . لحظة إعلان النتيجة . انتهى عرض الفيلم . ورأيت مئات المتفرجين وقد تجمعوا أمام دار سينما استوديو مصر . كانوا يهتفون . قلت الحمد ش . إن تلك الهتافات تعبير عن سرورهم . لابد أن الفيلم أعجبهم . لقد مر الامتحان الصعب بسلام . ورحت أتأمل الجمهور من بعيد . لكنى شعرت بالخوف يسرى في جسدى عندما بدأت أتبين أن هتافات الجمهور ليست أبدا ودية . وليست أبدا تعبيرا عن السعادة . . بل كانت هتافات عدائية جدا . . وغاضبة جدا . . وأيقنت أن الجمهور ليس راضيا عن الفيلم . . وليس مقتنعا بما رأه على الشاشة . .

يا لسوء الحظ ، ، أول فيلم أؤدى فيه دور البطولة يستقبله الجمهور ذلك الاستقبال غير السار ، . وغير الودى . . ! ومرت عشر دقائق . . وربع ساعة . . ثم نصف ساعة \_ والناس أمام دار السينما لا يتحركون أبدا . .

يا له من جمهور عنيد . للذا كل ذلك الاصرار على الانتظار أمام مدخل السينما ؟ . العبارات التى كانوا يرددونها وضحت كل شيء . . هتافاتهم الغاضبة . الساخطة . . جعلتنى أشعر بأن أحداثا أفظع قد تقع أمام دار السينما . أحداث لن تصورها الكاميرا . . ولن يرتبها المخرج . . بل ستكون من صنع الجمهور نفسه . . نهاية غير سعيدة لم نتوقعها أبدا . . وتذكرت ما قراته ذات مرة عن المتفرجين الأجانب الذين قذفوا أبطال أحد الأفلام الجديدة بالبيض والطماطم تعبيرا عن استيائهم الشديد . . وعن عدم اقتناعهم بالفيلم . . فهل يتكرر ذلك الموقف أمام دار سينما استوديو مصر ؟ وشعرت ببعض الارتياح عندما لاحظت أن أيدى المتفرجين خالية من البيض والطماطم . . لكن هتافاتهم الغاضبة أقوى من البيض والطماطم . . وأقوى حتى من الأحجار . . نتلقى اللعنات بدلا من باقات الورود . . ونسمع الشتائم بدلا من كلمات الثناء والاعجاب ـ لكن أصبح واضحا أن التى ستحملنا . . سيارات الاسعاف !

ستتحول ليلة إنتاج الفيلم إلى ليلة افتتاح « غرزتين » ف رأسى . . وفكرت في الخروج من دار السيضاعن طريق السلم الخلفي . . يجب أن أهرب

حتى لا يرانى ذلك الجمهور الغاضب الذى ما زال يهتف ( سيما اونطة . . هاتوا فلوسنا ) .

اكنى تراجعت في آخر لحظة . . فمن يدريني . . فقد أكون أنا المقصود بهذه الهتافات غير الودية . . لا أريد أن أبيت هذه الليلة في المستشفى . . شيء مؤسف أن يقضى بطل الفيلم ليلة إنتاج فيلمه الأول داخل المستشفى . ونظرت إلى الأستاذ زكى رستم أحد أبطال الفيلم - وكأنى أستنجد به . . ولاحظت أنه يعتزم الخروج رغم زحام الجمهور وتعبيراته الغاضبة . . فقررت أن أسير معه حتى أحتمى به . فهو فنان معروف ومحبوب . وساكون تحت حمايته إذا ما فكر أحد المتفرجين في مضايقتي أو ملاحقتي . واقتربنا من باب الخروج - ودقات قلبي تتلاحق . وعندما رأى الواقفون وجه زكى رستم أفسحوا الطريق حبا واحتراما له . لكن واحدا من المتفرجين تقدم نحوى ، وقلت في نفسي (لطفك يارب) . . ويبدو أن ذلك المتفرج الطيب قد لاحظ ترددي في الخروج من باب دار السينما فقال لى مطمئنا - ( أنت مالكش دعوة يا أستاذ . . أنت عملت دورك كويس . .

وأشفقت على كامل التلمسانى صاحب الفضل الأول فى تقديمى على الشاشة ، فهو ليس فقط مخرج الفيلم . . بل هو أيضا مؤلف القصة وكاتب السيناريو . . ولم يكن الجمهور وحده ساخطا عليه . . فالصحافة المصرية لم ترحب بالفيلم ، لكن الصحافة الأجنبية كانت فى صفه ودافعت عنه بقوة . وأذكر أن صحيفتى (الجورنال دى إيجبت) و (الإجبيسيان جازيت) قد قالتا عن المخرج كامل التلمسانى أنه سابق لعصره . . وأن الجمهور لم يكن على مستوى الفيلم الذى نفذ بأسلوب سينمائى متطور ، فكاتب السيناريو الذى هو فى الأصل فنان تشكيلى لم يهتم كثيرا بالتفاصيل التى يحب أن يفهمها الجمهور وحده ، . لكن الجمهور كان له رأى آخر غير رأى الصحف الأجنبية .

والغريب أنه رغم فشل فيلم (السوق السوداء) إلا أنى كنت أكثر المستفيدين منه ، ورب ضارة نافعة كما يقال ، لقد أصبحت معروفا بل ومشهورا بعد فشل فيلمى الأول ، وكان الانطباع العام هو أننى أديت واجبى ، لكن الذنب لم يكن ذنبى ، وأصبحت معروفا لدى كل المخرجين الذين بدأوا يرشحوننى لأول أفلامهم وتجاربهم السينمائية ، وبدأ أكثر من (مونتير) يتحولون إلى الاخراج السينمائى . . وقرر المونتير صلاح أبوسيف أن يخرج أول أفلامه على الشاشة .

# بصر من الدمسوع !

ورشحنى المخرج صلاح أبو سيف لدور البطولة في فيلم « دايما في قلبى » وشاركتنى في بطولته نفس بطلة فيلمى الأول « السوق السوداء » عقيلة راتب . . لكن النتيجة كانت عكسية تماما ، ففشل اول افلامى السينمائية قابله نجاح كبير لتجربتى السينمائية الثانية التى اخرجها صلاح ابو سيف . . ولم يكن النجاح جماهيريا فقط . . فالنقاد ايضا رحبوا بالفيلم واحتفوا به . . ودعم فيلم « دايما في قلبى » اسمى . . واكده كممثل جديد ينضم إلى مجموعة الممثلين المعروفين . أما فيلم « سجى الليل » فكان خطوة كبرى في حياتى السينمائية ـ بل ان أكون مبالغا إذا ما قلت أن هذا الفيلم قد أحدث انقلابا في مسار السينما المصرية نفسها . . فقد كانت الأفلام في ذلك الوقت إما غنائية أو كوميدية ـ باستثناء فيلم « العزيمة » الذي كان فيلما اجتماعيا ، ولذلك فإن أي فيلم تراجيدي أو ميلودرامي يموت البطل في نهايته ـ وخال تماما من النكتة ـ كان يعتبر في ذلك الحين شيئا غير عادى وغير مألوف ، نهايته ـ وخال تماما من المغامرة . لكن المخرج بركات قرر أن يخرج فيلم « سجى الليل » واختارني ابطولته مع ليلي فوزي وكمال الشناوي وأستاذنا الكبير محمود الليجي . . وتقرر أن يتم تصوير الفيلم في استوديو ( توجو مزراحي ) الذي قدم المضا فيلم السيدة أم كلثوم ( سلامة ) وأفلام ليلي مواد بعد ذلك .

وكان دورى في الفيلم دور طبيب يعمل في أحد المستشفيات الكنه يلتقط عدوى مرض السل من أحد المرضى . . في الوقت الذي كان فيه الطبيب الشاب يعيش قصة حب قوية وصادقة مع أحدى الفتيات . . ومع اشتداد المرض وظهور أعراضه وآلامه بدأ الطبيب الشاب في الانزواء بعيدا عن حبيبته . . فهو لا يريد أن يعترف لها بحقيقة مرضه الذي كان في ذلك الوقت مرضا قاتلا لا علاج له ولا شفاء منه .

وادعى الطبيب الشاب أنه يحب إنسانة أخرى غيرها متصورا أن ذلك هو الهروب الطبيعى من مأزق المرض الخطير الذى أوقعته الظروف فيه . . وكانت بالطبع صدمة نفسية للفتاة الحسناء التى تصورت أن حبيبها قد نسيها وتخلى عنها من أجل فتاة أخرى . . وزاد من تضخم مأسانها أن أحد أصدقاء حبيبها قد تقدم طالبا الزواج منها . . وساءت صحة الطبيب الشاب وانهارت مقاومته أمام ذلك المرض القاتل ، ونقلوه إلى المستشفى وهو في النزع الأخير . . لكن حبيبته تعرف الحقيقة وتذهب إلى المستشفى لكى تزوره بعد أن ظلمته وأبساءت به الظنون . . لكن اللقاء حدث بعد فوات الأوان . . فقد كان الطبيب الشاب يودع الحياة ويلفظ أنفاسه الأخيرة . . وكان وداعا قاسيا مؤلما . . فقد مات حبيبها بين يديها .

قصة ميلودرامية طبعا . وكان ذلك سر مخاوق . فالجمهور تعود على مشاهدة الافلام الدرامية العادية والافلام الكوميدية والغنائية . لكنه لم يتعود على هذه القصيص الميلودرامية الفاجعة . فهل يتقبل فيلما يموت بطله في نهايته وتدور احداثه عن الفراق والمرض والموت في ريعان الشباب ؟

وانتهى المخرج بركات من إخراج فيلم « سجى الليل » . . وتقرر أن يعرض الفيلم بدار سينما ريقولى التى كانت أحدث وأجمل دور السينما في ذلك الوقت ـ ولم تكن مخصصة أصلا لتقديم الأفلام المصرية ـ لكن كانت الفكرة أن يعرض فيلم « سجى الليل » لمدة يومين أو ثلاثة ثم يرفع بعد ذلك ليعرض بدلا منه فيلم أجنبى .

لكن الذى حدث كان مفاجأة لنا جميعا . . فقد حقق الفيلم نجاحا هائلا . . واستمر عرضه أربعة أسابيع متواصلة . . وكان ذلك رقما قياسيا بالنسبة لفترة عرض الأفلام الجديدة . . فالفيلم الناجح جدا هو الذى يستمر عرضه لمدة أسبوعين متواصلين . . لكن فيلمنا حطم هذه القاعدة واستمر على الشاشة لمدة أربعة أسابيع . . وكان من الصعب جدا الحصول على مقعد واحد خال . .

واصبح مشهد عربة الاسعاف الواقفة امام باب السينما ـ اصبح مشهدا يوميا مالوفا . . وغالبا ما كان رجال الاسعاف يخرجون من كل حفلة من الحفلات اليومية الأربع وهم يحملون احدى السيدات وهي في حالة إغماء وفقدان للوعي .

اكثر من حالة إغماء في اليوم . . واكثر من سيدة تحمل كل يوم من داخل سينما ريقولي إلى عربة الاسعاف . . فبعض المتفرجات كن يفقدن السيطرة على دموعهن ومشاعرهن أمام هذه القصة الميلودرامية المؤثرة . . وحين يشاهدن عذاب المرض على وجه البطل الطبيب الشاب . . وبؤس الفراق بين العاشقين وموت الشاب في النهاية بين يدى حبيبته .

والحقيقة اننى كنت اتعذب اثناء ادائى لهذا الدور - لكن احدا لم يكن يعرف بسر عذابى وشقائى . فهذا المرض الخطير الذى عانيت منه تمثيلا على الشاشة خطف منى إنسانة عزيزة وحبيبة إلى قلبى . . اختى ( بلستان ) التى اختطفها الموت الغادر وهى في سن العشرين . . كانت سمينة بعض الشيء وأرادت ان تنقص وزنها قليلا . . واثناء هذه الفترة التى اخضعت فيها نفسها للرجيم القاسى الذى لم يتم على اساس طبى سليم - اصيبت اختى ( بلستان ) بمرض السل اللعين الذى لم يكن له علاج حاسم في ذلك الحين . . ونقلناها إلى المستشفى . . الكن حالتها الصحية كانت تتدهور بسرعة . . وكنت دائم الزيارة لها . . ورايت اختى الحبيبة وهى تتعذب وتموت موتا بطيئا - حتى وافاها الأجل .

هذه التجربة المريرة استرجعتها واستعدتها أثناء تمثيلي لدور الطبيب الذي يصاب بنفس المرض الذي اغتال اختى وهي في سن العشرين . ويبدو أن ملازمتي لأختى أثناء محنتها جعلتني اعرف كل ظواهر هذا المرض . وكل التطورات التي يمر بها المريض . كيف يتكلم ؟ كيف يسعل ؟ وملامح وجهه وشكله ونظراته أثناء المرحلة الأخيرة من المرض . ويبدو أن ذلك كله قد أفادني ـ دون أن أشعر ـ عند أدائي للدور بالإضافة طبعا إلى إحساسي العميق والصادق بهذه التجربة المريرة التي كانت أختى (بلستان) ضحيتها .

هذا كله سإعدنى على اداء دورى بصورة جيدة في هذا الفيلم « سجى الليل » الذى كان نجاحه الكبير اتجاها قويا نحو القصص والأفلام الميلودرامية التي اصبحنا نسميها أفلام « الفواجع » .

ولابد أن أعترف بأن هذا الفيلم بالذات جعلنى أقف على أرض صلبة جدا . . بل ودفعنى دفعة قوية جدا نحو النجاح .

ولو أن المسئولين عن دار سينما ريڤولى - ذلك الحين - تركوا الفيلم . . لاستمر عرضه لأسابيع أخرى . . لكن كما قلت لم تكن سينما ريڤولى مخصصة للأفلام المصرية . . ولم يكن مسموحا حتى للجمهور المصرى بدخولها . . لكنهم قبلوا مضطرين « رغم أنوفهم » ذلك الجمهور المصرى . . قبلوه على مضض داخل سينما الأجانب لمدة أربعة أسابيع . . لقد أخطأوا في حساباتهم . . ظنوا أن الفيلم سيستمر عرضه لمدة أربعة أيام فقط . . لكن الأيام تحولت إلى أسابيع . . ( كامل العدد ) . . لمدة أربعة أسابيع . . شيء لنم يكن مألوفا في ذلك الحين . . ولم يكن مألوفا أيضا أن يرى الناس فيلما ليست فيه نكتة واحدة . . أو رقصة واحدة . . أو ضحكة واحدة . . لكنه رغم ذلك كله فيلم نظيف . . هز مشاعر الناس . . وحرك دموعهم . . ومس قلوبهم . . لأنه ببساطة فيه نسبة عالية من الصدق . . وفيه أيضا مخرج مرهف الحس . . وقصة مؤثرة . . وممثلون جيدون محمود المليجي ومديحة يسرى وكمال الشناوى . . لقد تأثر الجمهور جدا بأحداث ذلك الفيلم المحزنة . . والحمد لله أن المخرج بركات قد حذف أجزاء من الموقف الأخير الذي يموت فيه بطل الفيلم . . ولو أن بركات لم يفعل ذلك . . لكانت سينما ريڤولى قد غرقت فيه بطل الفيلم . . ولو أن

# الورتسة الرابصة

وبدأ المونقير كمال الشبيخ يتجه هو الآخر إلى الاخراج السينمائي . . وهو تحول طبيعي . . فمعظم من عملوا بالمونتاج تحولوا بعد ذلك إلى مخرجين . . سواء من

المصريين أو من العالميين . . المخرج الجيد بدايته الصحيحة ( الغرفة المظلمة ) . . غرفة المونتاج . . ف تلك الغرف المظلمة ولد أحسن المخرجين . . صلاح أبو سيف كان مونتيرا . . وهذا أيضا ما فعله كمال الشبيخ الذي يتميز بعقليته المنتظمة والمرتبة جدا . . الفيلم دائما ف ذهنه من الألف إلى الياء . . بكل دقائقه وتفاصيله . . وتلك هي العقلية السينمائية الحقيقية ، . أن يكون لدى المخرج تصور كامل الفيلم . . رؤية سينمائية واضحة لما سيقدمة على الشاشة . .

وذلك هو الفرق بين مخرج وآخر . . أن المخرج السينمائي ليس فقط هو الذي يقف داخل البلاتوهات والاستديوهات ليصيح بأعلى صوته (بارتيه) . . بل المخرج الصحيح هو الذي يمتلك عقلية سينمائية تحوى كل التفاصيل وتستوعبها جيدا . . وهو صاحب ( الرؤية السينمائية ) الواضحة التي تلمسها في كل فيلم من أفلامه . . ولقد لمسنا من البداية اهتمام كمال الشيخ بأفلام التشويق والحركة . . بكل ما فيها من غموض وإثارة . . ذلك النوع من الأفلام لم يكن موجودا بصورة واضحة وقوية على الشاشة المصرية . . وهكذا شاركت فاتن حمامة في بطولة أول فيلم يخرجه كمال الشبيخ ( المنزل رقم ١٣ ) . . وقد حقق نجاحا كبيرا . . لأنه كما قلت لم يكن مألوفا لدى الجمهور . . والمتفرج عادة يحب أفلام التشويق والاثارة . . لأن الغموض الفني المقصود الذي ينفذ بشكل جيد يجعل الجمهور مشدودا أكثر إلى الشاشة . . الجمهور الذكى لا يحب الفيلم الذي تظهر نهايته من بدايته أو أحيانا من اسمه . . بل يحب الفيلم الذي يحترم عقليته . . ويتيح له الفرصة لكي يتخيل ويبحث عن النهاية المجهولة . . ولكي يتساعل \_ كيف ستكون نهاية الفيلم ؟ ماذا سيكون مصير البطل والبطلة ؟ وذلك هو أحد أسباب نجاح فيلم ( المنزل رقم ١٣ ) . . لقد اجتمع فيه الغموض والتشويق . . والقصة الجيدة . . والتنفيذ الدقيق . . وهذه كلها أسباب كافية للنجاح .

وتكرر بعد ذلك ما حدث في دار سينما ريفولى عندما عرضنا فيها فيلم « سجى الليل » الذي كان أول فيلم مصرى يستمر عرضه لأربعة أسابيع متواصلة في الدار السينمائية التي كانت مخصصة فقط للأفلام الأجنبية . . وللجمهور الأجنبي . . تكرر نفس الموقف . . ولكن في دار سينمائية أخرى ( مترو ) . . والعجيب أن عرضه استمر لمدة أربعة أسابيع ـ تماما كما حدث مع فيلم « سجى الليل » في دار سينما ( ريفولى ) .

وأصبحت تقريبا مرتبطا بالأعمال السينمائية الأولى لأكثر من مخرج جديد . . هكذا شاءت الصدفة أن أكون مشاركا في التجارب السينمائية الأولى للعديد من المخرجين

الذين أصبحوا فيما بعد من كبار مخرجي السينما العربية .

وتكرر ذلك الموقف أيضا مع المخرج عاطف سالم الذي كان يعمل قبل ذلك مساعدا للمخرج حلمي رفلة ، حيث عملت مع عاطف سالم عندما أخرج فيلم ( الحرمان » . . ولعل اشتراكي في بطولة الأفلام الأولى لكثير من المخرجين هو الذي جعل أحد أصدقائي يسميني « الورقة الرابحة » . . أو هكذا تخيلوا أنى أصبحت الورقة الرابحة والمضمونة في نظر أغلب هؤلاء المخرجين .

# البريمسادونة . . وأنسا

واصبحت منهمكا ومشغولا باستمرار باداء الأدوار الجديدة . . انتهى من هذا الفيلم لكى استعد لفيلم آخر جديد . . ولعل ذلك هو السبب الذى جعلنى أشعر بالحاجة الشديدة للراحة والاستقرار . . فماذا بعد كل هذا العمل المتواصل ؟ وماذا بعد كل هذا النجاح ؟

لست من هؤلاء الذين يبهرهم النجاح فيفقدوا عقولهم واتزانهم ، ويبددوا عواطفهم وصحتهم في فراغ ، ويهدروا مشاعرهم الانسانية في الحانات . . بدأت أشعر بحاجتي إلى الاستقرار داخل بيت مع زوجة أقدرها وتقدر ظروف وطبيعة عملي وتقف إلى جانبي لتخفف عنى وتشاركني رحلة الحياة بكل أحداثها ومفاجأتها المؤلمة والسارة معا .

كنت عادة ما اقضى سهراتى داخل نقابة الفنانين فى شارع عماد الدين ـ التقى مع زملائى من الفنانين والفنانات ونتحدث طويلا فى أمورنا الخاصة والعامة . . سهرات ودية طيبة تلك التى كنا نقضيها دائما داخل نقابة الفنانين .

وهناك رأيتها . لم تكن بعيدة عنى . . فهى فنانة معروفة سبل كانت ( بريمادونة ) فرقة الريحانى . صوتها جميل ومعبر . . تغنى بتفوق أغانى والحان سيد درويش وزكريا احمد .

كان آخر أعمالها الفنية العرض الغنائى « عزيزة ويونس » الذى قدم على مسرح الأزبكية ـ وأشترك معها فى بطولته يحيى شاهين ، وحسين رياض ، وقامت هى باداء دور « عزيزة » ، وأدت ستة عشر لحنا غنائيا .

بدأت نشاطها الغنى بأداء المونولوجات . . ولم يكن ذلك شيئا سهلا ، بدليل أن أشهر وأكبر الفنانين بدأوا حياتهم الفنية بآداء وتقديم مثل هذه المونولوجات . . فن المونولوج كانت له قيمة كبيرة في ذلك الجين . . كنت أعرف فتحية شريف قبل أن أراها ، لكنى عرفتها أكثر من خلال جلسات ولقاءات نقابة الفنانين . . عرفتها عن قرب كإنسانة . . أنها مثلى تهفو إلى الاستقرار . . كانت قد تزوجت وأنجبت بنتا . . لكن

زواجها لم يستمر ، فأصبحت وحيدة تعيش فقط للغناء والمشاركة بصوتها الجميل في العروض الفنائية الجديدة .

وتكررت لقاءاتى مع فتحية شريف . . وف كل مرة كنا نشعر بحاجة كل منا إلى الآخر . . هى تبحث عن الاستقرار العائلى . . وأنا أيضا بطبعى احب الاستقرار والحياة العائلية . . طبعا ستندهشون . . لأن الفكرة العامة عن الفنانين أنهم لا يحبون الاستقرار . . وكالأطيار يتنقلون من شجرة إلى شجرة . . الفنان قبل كل شيء إنسان . . يحلم بالاستقرار . . ويتمنى أن يكون له بيت وأسرة . . على أى حال كان ذلك طبعى . . الميل للحياة الأسرية المستقرة . . وذلك ما جعلنى أقترب من القرار الحاسم . . قرار الزواج . .

وتزوجت فتحية شريف ف عام ١٩٤٦ . واستمرت حياتنا العائلية هادئة موفقة . وزاد من تفاهمنا أنها فنانة مثلى . وتقدر ظروف وطبيعة عملى . الزوجة غير الفنانة تغضب وتثور إذا ما دق التليفون . وكانت المتحدثة فتاة أو سيدة معجبة تسأل عن الفنان المثل . أو تعبر عن إعجابها بأدائه لأحدث آدواره . أو ربما تنتقد طريقة أدائه لأحد الأدوار . بدافع الحب والخوف عليه \_ الزوجة غير الفنانة لن تفهم ذلك . وستشتعل في قلبها نيران الغيرة التي دمرت بيوتا كثيرة كانت هادئة ومستقرة وسعيدة . لكن الحقيقة أن زوجتي الفنانة فتحية شريف كانت لا تغضب عندما تسأل عني معجبة . وكانت تحاول أن تخفف من خجلي الشديد . وكانت تقول في أن ذلك شيء طبيعي . . فلماذا الحرج والخجل ؟

من الطبيعى أن يكون للممثل الناجح عشرات المعجبين والمعجبات .. وتعطينى سماعة التليفون وهى تبتسم بلا غضب . وبدون ضجر . . أو غيرة حمقاء . . ولانها فنانة فكانت تشاركنى معظم جلساتى مع بقية الممثلين والمخرجين . فعندما جاء المخرج عز الدين ذو الفقار لكى نتفق معا على الفيلم الجديد ( أنا الماضى ) . . كانت هى حاضرة معنا . تشاركنا الحوار والراى . . بكل الحب والمودة . . وبكل الحرص على زوجها . . وزاد من تقديرى لها انها بدأت تضحى بفنها من اجل حياتنا العائلية . . خاصة بعد أن أنجبت ابننا ( نادر ) الذى أضفى على حياتنا مزيدا من الاستقرار . . ولكن هل سيطول ذلك الاستقرار العائلي . . ليس كل ما يتمناه المرء يتحقق . . والرياح لا تاتى عادة بما تشتهيه السفن !

# في قطار الرحمة . . أحببت شادية

ماذا يريد الانسان غير زوجة تقدر ظروفه . . وتخفف عنه متاعبه . . وتقف إلى جانبه مشاركة إياه رحلة الحياة الشاقة الطويلة ؟

حمدا شفقد وجدت تلك الزوجة التي تقدر ظروف عملى . وتحاول بكل جهدها أن تسعدني . وزاد من تقديري لها تضحيتها من أجلى . . توقفت عن ممارسة نشاطها الفني وهي في قمة نجاحها . لكي توفر كل وقتها وطاقتها لرعاية ابننا (نادر) . . وجدت في نشاطي الفني تعويضا عن حرمانها من العمل الفني الذي توقف بسبب الزواج . أصبح نجاحي نجاحا لها . والحقيقة أني لم أجد الزواج عائقا يعطلني أو يؤخرني ويبعدني عن العمل السينمائي . بالعكس . كانت مرحلة ما بعد الزواج مليئة بالحماس . وبالأمل . وبالعمل . أنني أؤمن بالفال الحسن . وقد كان زواجي من فتحية شريف فألا حسنا . فبعد الزواج انهالت على عقود العمل في الأفلام الجديدة . وتوثقت علاقاتي النواج انهالت على عقود العمل في الأفلام الجديدة . وتوثقت علاقاتي بالمخرجين . فإلى جانب بركات والتلمساني . وصلاح أبو سيف . وكمال الشيخ . . وعاطف سالم . . توثقت علاقاتي أيضا بضابط المدفعية الذي أحب السينما حبا رومانسيا رائعا (عز الدين ذو الفقار) . .

كان عزبالنسبة لى اكتشافا ، ، رجلا ضخم الجسم . . لكنه رقيق المشاعر إلى أبعد الحدود ، . أنه فنان وضابط ، . شخصيتان فى جسد واحد . . الرقة إلى حد الشاعرية . . والانضباط إلى حد الغلظة ، ، من لا يعرفه جيدا يتصور انه لم يستطع التخلص من جدية وجفاف ضابط المدفعية . . لكن الذين عرفوه مثلي اكتشفوا فيه رقته المتناهية . . وشفافية روحه . . وعمق تفكيره . . كان فى أعماقه طيبا جدا . . وإنسانا جدا . . وكان ( أنه الماضي ) هو أول الأفلام التي جمعتني بالمخرج عز الدين ذو الفقار . . لقد أحببته . . وأصبح من القلائل الذين فتحت لهم قلبي ، . وبيتي . . وتوثقت بيننا العلاقات الفنية . . والأسرية . . واحترمت فيه أيضا حرصه على أن

يكتب بنفسه سيناريوهات أفلامه . . وعندما يكون المضرج صاحب الفكرة . . وعارفا بأدق تفاصيلها . . فإن إحساسه بالفيلم يصبح أقوى . . وتتحول القصة في ذهنه إلى شريط من الصور المتحركة . . وبعد أول جلسة مع عز الدين ذو الفقار تساءلت في حيرة . . كيف ضل ذلك الفنان طريقه إلى سلاح المدفعية ؟ . . أنه صاحب عقلية سينمائية . . وكان لابد أن يتخذ قراره الحاسم بأن يعيش بقية أيام وسنى عمره في أنسب مكان . . في عالمه الحقيقي . . داخل بلاتوهات السينما . .

واكتملت سعادتى عندما علمت ذات يوم بخبر ترشيحى مع فريد شوقى وساميه جمال للاشتراك بالتمثيل في فيلم (الصقر) الذي كان مفروضا أن يتم تصويره في إيطاليا . . أننى لا أنسى ذلك الفيلم أبدا . . فبسببه كدت أفقد احدى أصابعى . . كان المفروض أن تكون هناك نسختان من الفيلم . . نسخة إيطالية . . ونسخة مصرية . . باعتباره إنتاجا مشتركا بين مصر وإيطاليا .

وكانت ( سيلفانا بامبانيني ) تشارك ( فيتوريو چاسمان ) فى بطولة النسخة الايطالية . . وتم الاتفاق على أن ينفذ تصوير المناظر الداخلية فى استوديوهات روما ، أما المناظر الخارجية فتقرر تصويرها فى صحراء مصر .

وكان دورى فى الفيلم يتطلب أن أركب الخيل . . وأؤدى الحركات الصعبة . . وأن اقاتل بالسيف . . دور يتطلب مهارات جسدية ورياضية خاصة . . ومثل تلك الأدوار تأخذ من المثل جهدا مضاعفا . . مهارات فنية . . ومهارات جسدية . . لكنها على أى حال تجربة جديدة لابد من خوضها حتى النهاية مهما كانت صعوبتها . . وكان يؤدى فى النسخة الايطالية ممثل اسمه ( أنزو ڤيرمونتى ) . . هو فى الأصل بطل من أبطال الملاكمة فى إيطاليا إنسان طيب للغاية . . لكنه ممثل ردىء للغايه . . المهم حدث بعد أن تعارفنا أن قلت له فى أحد الأيام .

— (ما رأيك يا أنزو لو تسجل نفسك في النسخة العربية . . بينما أسجل أنا نفسى في النسخة الإيطالية . . ونظر إلى (أنزو قيرمونتى) مندهشا . . ويبدو أن بطل الملاكمة لم يفهم مقصدى . . ومضيت أشرح له الفكرة التي طرأت على ذهنى . . وكان الهدف منها أن أظهر في النسخة الإيطالية حتى ولو في دور صغير . . دور (كومبارس) على أساس أن يظهر (أنزو) في النسخة العربية في دور صغير أيضا . . فما قيمة العمل في ذلك الإنتاج السينمائي المشترك ، إذا لم نتبادل الخبرة . . والرأى . . والأدوار ؟

ما قيمة أن نظهر نحن في النسخة العربية . . وأن يظهروا هم في النسخة الايطالية ؟ أن المكسب الحقيقي هو أن يظهر ممثل مصرى في النسخة الايطالية . .

وأن يظهر ممثل إيطالى فى النسخة المصرية . . حتى ولو لمجرد لحظات . . كانت تلك الفكرة قد روادتنى وشغلتنى . . سواء أكانت خطأ أم صوابا . . لكنى هكذا فكرت . . ولم يعد باقيا إلا أن يوافق الايطالى ( انزو ) . . ولم أجد صعوبة فى إقناعه . . وعندما ابتسم مرحبا . . عرفت أن الفكرة قد أعجبته . . وكان الدور الذى سأؤديه فى النسخة الايطالية يتطلب منى أن أشترك مع قبيلتى فى مهاجمة قبيلة أخرى . . ثم أقوم باغتصاب إحدى الفتيات \_ تمثيلا طبعا \_ هذا هو كل الدور الذى سأؤديه فى النسخة الايطالية . . مشاركة القبيلة فى الهجوم . . ثم اغتصاب الفتاة . . وبهذه الطريقة سأتمكن من أداء دورين فى فيلم « الصقر » . . دور رئيسى وهام فى النسخة العربية . . ودور ثانوى « كومبارس » فى النسخة الايطالية .

وأصبح كل شيء جاهز للتصوير . وعندما صاح المخرج « بارتيه » اندفعت كما هو محدد . . اندفعت مع أفراد قبيلتي . . وبدأنا في مهاجمة القبيلة الأخرى . . ثم قفزت من فوق حصاني عندما لمحت الفتاة التي لابد أن أغتصبها حسب السيناريو المكتوب . . وبدأت أطارد الفتاة . . هي تجري ، . وأنا أندفع خلفها . .

وأخيرا أمسكت بها . . وجذبتها نحوى . . فبدأت تقاوم . . لكنى لم أيأس . . كما يقول السيناريو ـ كانت فتحة صدرها مصنوعة من القفطان الحريرى . . وعندما حاولت أن أفتح جلبابها من ناحية فتحة الصدر اشتبك إصبعى في الحد الحريرى المحيط بفتحة الجلباب . . وحاولت أن أجذب إصبعى . . ولكن بلا جدوى . . كان من الصعب انتزاعها . . وبكل قوتى انتزعت إصبعى المشتبكة بفتحة الجلباب . . ولم أشعر بالألم الشديد إلا بعد انتهاء التصوير . . وحملونى إلى الطبيب الذى سمعت منه الحقيقة التي أحزنتنى وأزعجتنى . .

- إن إصبعه مكسورة) ...

عليك اللعنة يا انزو . . لماذا وافقت على أن أظهر بدلا منك في النسخة الإيطالية . . لماذا لم ترفض يا أنزو ؟ أنت بطل ملاكمة . . وكنت ستنفذ لقطات المطاردة والاغتصاب أفضل منى . . لكن ما ذنب أنزو ؟

أنه ذنبى أنا . . أنا الذى اقترحت عليه الفكرة . . وهو من شدة تهذيبه وافق . . انها مجاملة متبادلة . . خدمة مشتركة . . لكن ثمن ظهورى في النسخة الإيطالية كان فادحًا . . ومؤلما . . كسر إصبعى . . ونصحنى الطبيب بتجنب الحركات الصعبة حرصا على إصبعى المكسورة . .

وعندما قلت لهم \_ ( أعطونى أجر الطبيب الذى عالجنى ) قالوا \_ ( أن التأمين يشمل فقط أبطال الفيلم . ولا يشمل أبدأ الكومبارس ) !

قلت \_ لكنى بطل الفيلم .

قالوا - انت بطل الفيلم فقط في النسخة العربية وليس في النسخة الإيطالية . . وإصابة إصبعك حدثت في النسخة الإيطالية . . وليست في النسخة العربية .

وادركت أن التأمين لحسابهم هم كشركة . . وليس لحسابنا نحن الفنانين . . ولو حدث - لا قدر الله - ومات أحدنا أثناء العمل . . فإن التأمين سيصرف لحساب الشركة التى ستدفع مبلغ التأمين لبطل آخر جديد !

# وطلبوا منى الاستقالة

وبقيت ثمانى سنوات أعمل ممثلاً سينمائيا نظير مكافأت تدفع لى حسب ظروف الدور والعمل فى كل فيلم جديد . . لم يكن من السهل توقيع العقود معى . . لأنى كنت ما أزال فى وظيفة تابعة لاستديو مصر . . صحيح أن المكافأة التى كنت أتقاضاها قد ارتفعت من مائتى جنيه إلى ٩٠٠,٨٠٠ جنيه \_ لكن هذا الوضع القلق يجب أن يحسم بشكل نهائى . لقد أصبحت نجما سينمائيا معروفا . . واستمرارى فى العمل الوظيفى يسبب لى نوعا من الحيرة .

وذات يوم فوجئت باستدعائى من مكتب محمد بك رشدى رئيس بنك مصر الذى كان متزوجا من ابنة طلعت حرب باشا . . أنه إنسان مهذب ومحترم للغاية . . وذهبت للقائه في مكتبه وقلت له \_ أنا تحت أمرك . .

وبدا رئيس بنك مصر يتحدث . . لكنى لاحظت في كلماته كثيرا من الحرج . . إلى أن قال لي في النهاية .

- لقد اصبحت الآن مشغولا جدا بالتمثيل . واعتقد أنه من الصعب أن تجمع حاليا بين الوظيفة والتمثيل . وعليك أن تختار . إما أن تحتفظ بالوظيفة - وسنعطيك في هذه الحالة علاوة كنوع من التعويض . وإما أن تستقيل .

وكان في جيبى في تلك اللحظة عدد من العقود التي وقعتها لتمثيل أدوار وأفلام جديدة تبلغ قيمتها خمسة ألاف جنيه . . لكنى سألت رئيس بنك مصر :

-- وكم ستبلغ هذه العلاوة ؟

. قال :

- عشرة جنيهات . .

( وكانت الجنيهات العشرة في ذلك الحين مبلغا كبيرا لا يستهان به ) . وكدت اقول له ـ نعم سأستقيل . . لكن حبى الشديد لاستوديو مصر أوقف

الكلمات في حلقى . . اننى أشعر أننى ولدت وكبرت في ستوديو مصر . . عرفت فيه معنى النجاح . . والأمل . . والاصرار . . وعشت فيه أهم الذكريات والأحداث . . رئيسا للحسابات . . ثم مديرا للانتاج . . ثم مديرا للتوزيع . . أننى أشعر بأن استوديو مصر مثل بيتى تماما . . يؤسفنى فراقه . . ويضجرنى الابتعاد عنه . . كنت أتمنى أن أظل محتفظا بالوظيفة حتى لا أحرم من هذا المكان الذى أشعر بأنه ليس فقط بيتى . . بل جزء هام وخاص من حياتى . .

لكن رئيس بنك مصر ينتظر منى القرار النهائى . . ولابد في النهاية من تضحية . . إما أن أضحى بوظيفتى وإما أن أضحى . . لا . . لا . . وقلت لرئيس بنك مصر بصوت أمتزج فيه بالتأثر الحقيقى :

- لا يا افندم . . اعفيني من الوظيفة . . سأستقيل .

واعطونى مكافاة قدرها ١٠٠ جنيه بمجرد الانتهاء من إجراءات الاستقالة . وكانت لحظة مؤثرة جدا تلك التى القيت فيها النظرة الأخيرة على تلك الغرفة الحبيبة التى عشت فيها اجمل الذكريات . واندفعت خارجا حتى لا أبكى . وداعا أيها الباشكاتب العزيز . يا من تعيش في شراييني . في دمي . وداعا يا مدير الانتاج . وداعا يا مدير التوزيع . مهما يحقق الانسان من نجاح ، فأن الايام الأولى في حياته تظل مهبط الذكريات . أيام الأحلام المستحيلة . وانتظار الغد المجهول . لولا وظيفة (الباشكاتب) في استوديو مصر ـ ما كنت اقتربت من عالم السينما . ولا عشت أحداثه ومشاكله وتفاصيل تفاصيله . ولربما كنت قضيت بقية أيام حياتي وراء مكتب في مصلحة حكومية . ولذلك سأظل ما حييت وفيا لوظيفة (الباشكاتب) التى لولاها ما كنت اندفعت في طريق الأضواء . وما كنت وصلت إلى الشاشة الفضية . . لأصبح واحدا من نجومها .

أه لو كنت أستطيع أن أجمع ما بين الوظيفة والتمثيل . . ليس حبا في المال . . ولكن وفاء للوظيفة التي ساعدتني . . أنه الاختيار الصعب . . وعندما يكون الاختيار بين الوظيفة الروتينية والعمل الفني . . فإن العمل الفني هو الذي يفوز . . مهما كانت الوظيفة عزيزة على النفس .

## معطت منتعث العسمر

واستمرت حياتى الأسرية هادئة . . وادعة . . بعد أن عرفت معنى الاستقرار مع نوجتى فتحية وابنى نادر الذى كنت أراه يكبر أمامى كل يوم . . أسرة صغيرة تعيش وسط جو من التفاهم والثقة المتبادلة . . واستمر نشاطى الفنى في التصاعد يوما بعد

وتكرر ظهورى مع فاتن حمامة ومديحة يسرى . . والعمل مع فاتن مريح . . فهى إنسانة ملتزمة جدا . . تحترم عملها . . لكن ربما كانت مديحة يسرى مناسبة ولائقة أكثر من ناحية الشكل للظهور معى . . خاصة أنى لم أكن صغير السن . . كانت فاتن تبدو أمامى أصغر كثيرا منى . . أما مديحة فكانت تعطى الإحساس بأنها سيدة . . وأنها من ناحية الشكل مناسبة أكثر للظهور أمامى في الأفلام .

وكان يمكن أن تستمر حياتى هادئة هكذا لسنوات عديدة قادمة ـ لولا ذلك القطار الذي توقف فجأة في محطة منتصف العمر . فانطلقت مع صفارته وضجيجه رياح التغيير التي هبت دون توقع على حياتى الهادئة . . أقصد التي كانت هادئة .

حدث أن أعلنت ثورة ٢٣ يوليو . . ورأى الفنانون أن يقوموا بتلك المظاهرة الفنية تعبيرا عن ترحيبهم بإعلان الثورة . .

وكأن المفروض أن نركب هذا القطار . . قطار الرحمة . . لكى ينطلق بنا من أسوان حتى القاهرة متوقفا في كل محطات السكة الحديدية . وتقرر أن نهبط من القطار في كل محطة لكى نقدم هذه الحفلات الغنائية مساهمة في جمع التبرغات . وحدد لهذه الرحلة فترة زمنية قدرها ٢٤ يوما . . وكان دورى هو تقديم المطربين والمطربات الذين سيقدمون أغانيهم أمام الجمهور .

وعندما توقف القطار في محطة سوهاج اندفعت مسرعا إلى داخل المدينة أسأل كل من يقابلني .

#### — من فضلك . . أين مسكن باشمهندس السكة الحديد ؟

وتصور بعض الناس الذين سألتهم أننى أحد أقرباء الباشمهندس . وأننى أرغب في زيارته ، رغم أنى لا أعرفه ولا أذكر حتى أسمه . . كنت أريد فقط أن أرى البيت الذي يقيم فيه . . فهنا في سوهاج رأيت مع أخى التوأم عبد الرحمن نور الحياة لأول مرة . . أريد أن أرى ذلك البيت الذي كان يعيش فيه ابن الباشمهندس السابق لسكك حديد الوجه القبلي .

ووصلت أخيرا إلى البيت الذى ولدت فيه . . بعد كل هذه السنين التى ولت من عمرى أعود إلى المكان الذى خرجت منه إلى هذه الدنيا . . دائما نشعر بحنين جارف إلى الأماكن التى ولدنا فيها .

وإلى جانب البيت المخصص لباشمهندس السكة الحديدية كان يوجد البيت المخصص لمدير رى الوجه القبلى والذى اقام فيه في يوم من الأيام عبد الله باشا وهبى والد الفنان الكبير يوسف وهبى .

وبالطبع لم أدخل بيتنا . . أقصد البيت الذي كان يعيش فيه أبي وأمي منذ سنوات بعيدة . . اكتفيت فقط بالتامل من بعيد ، لدرجة أن الرجل الذي قادني إلى البيت ظل وأقفا يتطلع نحوى بدهشة شديدة . . ولعله كان يسال نفسه ـ لماذا يسأل عن البيت إذا كان لا ينوى الدخول إليه ؟

نفس الموقف تكرر فى أسيوط ، فبمجرد أن توقف القطار فى محطتها حتى اندفعت إلى داخل المدينة أبحث عن البيت الذى قضينا فيه عاما كاملا . . لكنى كنت وقتها شابا . . ولذلك لم أسأل أحدا عن بيت أسيوط الذى كنت ما أزال أذكره وأعرفه دون حاجة إلى دليل يرشدنى إليه .

وبدأت أساهم بتقديم المطربين والمطربات الجمهور في كل محطة جديدة يتوقف فيها القطار . . قطار الرحمة . .

وكان من بين المطربات المشاركات في حفلات قطار الرحمة الغنائية . . المطربة شادية . . قدمتها أكثر من مرة في معظم البلاد التي قدمنا فيها هذه الحفلات الغنائية . . وتبادلنا عبارات المجاملة . . ثم كلمات الشكر . . ثم تعبيرات التقدير . . ويوما بعد يوم توطدت علاقتنا .

وطالت فترات الحديث بيننا سواء في القطار او داخل دور السينما التي كنا نقيم فيها هذه الحفلات الغنائية كلما توقف القطار في محطة جديدة . وعندما توقف القطار في آخر محطة . في القاهرة . . شعر كل منا برغبة قوية في رؤية الآخر مرة . . ومرات أخرى كثيرة .

# أقسسوى من المسب

كان موقفى حرجا وشائكا . فأنا زوج . وحياتى الزوجية هادئة ومستقرة . ولى طفل أحيه . ورغم ذلك كله لم أقدر على مقاومة هذه الدعوة الحارة القادمة من أعماق نفسى التى تدفعنى دفعا للذهاب للقاء شادية . . صراع نفسى نشب فجأة ف داخلى . . صراع بين الزوج الوقور الذى يريد أن يتجنب العواطف التى توشك أن تهب فتقتلع جذور استقرار حياته الزوجية . . وبين مشاعر الشباب المتأججة التى لا تعترف ف معظم الأحيان بالعقل أو المنطق وتندفع هائجة غير عابئة بشيء . وكنت أشعر بأن الشاب الذى في داخلى هو الذى يوشك أن ينتصر على منطق الزوج الوقور !

اية قوة مجهولة تلك التي تغير مسار سفينة حياتي ، فتجعلها تتجه نحو مرفا آخر . . وشاطيء غير الشاطيء الذي كنت انوى ان أرسو واستقر عليه حتى لحظات المات .

إيه قوة تلك التى تحركنا في الاتجاه الآخر المضاد . قد يكون الانسان ذكيا . . وواعيا . . ومدركا لأمور كثيرة . . ويعرف ما الذي يريده بالتحديد . . وفي أي اتجاه يسير . .

ورغم ذلك تتجه سفينة حياته إلى شاطىء آخر غير الذى يريده . . ويجد نفسه مستسلما لرياح المقادير التي تحركت نحو الشاطىء المجهول .

هل هى الرغبة فى تحدى النفس . أم تحدى المنطق . والزمن . . والمنطق . والزمن . . والمجهول ؟ ما الذى أصاب عقلى وقلبى منذ أن ركبت ذلك القطار الذى اسمه قطار الرحمة ؟

اننى أبدو كما لو كنت مسلوب الارادة . . أسير كالمنوم مغناطيسيا . . لا أقاوم . . ولا أنوى المقاومة . . بل أبدو مأخوذا بذلك الذي يحدث لى . . وإن كنت أحيانا قد أوشكت على اتخاذ قرار بالفرار من معركة القلوب التي ينتصر فيها الحب دائما . .

وشاءت الظروف أن يتم ترشيحي لبطولة فيلم جديد . . وأمام من ؟ شادية . . وجمعنا مرة أخرى فيلم « أقوى من الحب » الذي يخرجه عز الدين ذو الفقار . . ويجرى تصوير أحداثه في الاسكندرية . وهكذا عدنا من جديد لنركب معا قطار الرحمة لم يكن يتحرك هذه المرة فوق القضبان الحديدية . . بل كان ينزلق فوق رمال الاسكندرية الناعمة . . ولا تستطيع قوة أن تمنع اندفاعه نحو المجهول الغامض .

كنت أؤدى في ذلك الفيلم دور ضابط مبتور الذراع متزوج من طبيبة ( مديحة يسرى ) كانت تعامله بجفاء . . وفي الوقت الذي اختفى فيه الحب داخل بيت الزوجية \_ وبينما هو متعطش للكلمات الودودة الرقيقة . . والعواطف الدافئة . . تظهر في حياته هذه الانسانة الأخرى ( شادية ) التي تغدق عليه من حنانها وحبها . وبلا حدود لقد ظهرت فجأة في ليل حياته المظلم لكي تعيد إليه البهجة المفقودة والأمل الضائع . ويبدو أن قصة الفيلم العاطفية قد الهبت مشاعرنا . وأشعلت نار الشوق ف أعماقنا . .

#### ما الذي حدث لي ؟ هل هذا خطأ أم صواب ؟

أننى لست من هؤلاء الرجال الذين يغازلون الفتيات والسيدات ويلاحقونهن بإصرار عجيب يصل أحيانا إلى حد الصفاقة . . كانت صحتى جيدة . . فأنا أبدو أصغر من عمرى بعشر سنوات . . لأننى لم أسرف ف تبديد طاقتى وشبابى خلال فترة المراهقة . . كنت مولعا بالألعاب الرياضية . . ولم يكن عندى وقت أضيفه ف هذه

المعاكسات التى تشغل المراهقين عادة فى مثل ذلك العمر . ومضت فترة المراهقة لكنى ظللت أبدو دائما لمن يرانى أصغر من عمرى الحقيقى بعشر سنوات . . ورغم صحتى الجيدة ومشاعرى الشابة . . لم أكن أسعى أبدا لمعاكسة ومطاردة الفتيات . . ربما كنت انطلق من موقفي هذا من مبدأ أخلاقي . . وكنت دائما أسال نفسي ... هل أقبل أن يحدث ذلك مع واحدة من أخواتى ؟

لكنى وجدت نفسى فى موقف لا أحسد عليه . . رجل متزوج وقع فى الحب ولا يستطيع أن يهرب منه ولا أن يجد حلا . . ولم أجد أمامى غير هذا الحل الوحيد . . الانفصال عن زوجتى فتحية . . لقد كنت دائما صادقا فى مشاعرى معها . . لم أمارس معها الكذب . . ولا أستطيع أن أخدعها . . فلماذا لا أعترف بالأمر الواقع ـ بأن مشاعرى نحوها قد تغيرت . . أو على الأقل لم تعد قوية كما كانت . . قطار الرحمة هو المسئول عن كل ما حدث . .

وكان لابد أن افترق عن فتحية . . فأنا لا أجيد لعبة المراوغة والخداع . . ولا أستطيع أن أتحمل كل هذا العذاب النفسى . . النهايات دائما تكون مؤلمة ودامعة . . البدايات عادة ما تكون سهلة . . أما لحظات النهاية فتكون دائما مختلطة بالآلام والدموع . . أهم شيء كان اتفاقنا على المحافظة على ابننا نادر وحمايته من الآثار السلبية لتلك التجربة .

وبعد ثمانى سنوات من الحياة الزوجية انفصلت عن زوجتى فتحية شريف . . وفي عام ١٩٥٣ . . وفي الاسكندرية بالتحديد . . وبعد انتهائنا من تمثيل فيلم ( اقوى من الحب ) تزوجت شادية . . وحكايتى مع شادية حكاية طويلة . . وعجيبة !

# عندما نوقف الفطار في محلة الفراق . . وقلت وداعا !

پعد زواجی من شادیه فکرت للمرة الأولی فی خوض تجربة الأنتاج السینمائی . صحیح انی عملت من قبل مدیرا للانتاج فی استدیو مصر . . لکنی فی تلك المرة اردت أن انتج احسابی الخاص . . باموالی . . و بجهودی الكاملة . وشجعتنی علی تنفیذ تلك الفكرة خبرتی الانتاجیه التی كنت قد اكتسبتها خلال فترة عملی باستدیو مصر . .

كانت شاديه حتى ذلك الوقت متخصصه في تقديم الأدوار (المخفيفه) في الأفلام ذات الطابع الكوميدى الغنائي . وكانت عادة ما تقدم بعض الأغاني ضمن أحداث تلك الأفلام التي شاركها في بطولتها كمال الشناوى وأسماعيل ياسين ، ولا انكر أن تلك الأدوار الخفيفة التي أظهرتها فتاة مرحة خفيفة الظل . . قد حققت لشادية قدرا من النجاح . . لكنها لم تعبر عن كل طاقاتها الفنية . .

كنت اشعر أن في أعماقها كنوزا فنيه خافية تحتاج فقط لمن يكتشفها . انها أكبر بكثير من تلك الأدوار الخفيفة التي أعتادت تقديمها . ليس ذلك دفاعا عن زوجتى أو تعصبا لها . فكل زوج يدافع عن زوجته التي اختارها شريكة لحياته . ويرى فيها كل المزايا . وكل المعانى الجميلة . وأنا مثل أى زوج محب لزوجته كنت أجد في شاديه دائما الانسانه الرقيقه . المهذبه . ابنة الأصول التي جاءت من بيت طيب . ولم تات من الشارع!

لكن رأيى فيها كفنانه لم يكن عاطفيا أبدا . . أنه إحساس فنان قبل أن يكون إحساس زوج . . وأصبح من بين أهداف حياتى الجديده أن أرى شاديه في المكان المناسب اللائق بها . . وأن يعرفها الناس كما لم يعرفوها من قبل . . ممثله تقدم الأدوار الكبيرة التي تحتاج لممثله كبيرة وليس لمطربه تمثل وتغنى . . لذلك عقدت العزم على أن أخوض تجربة الأنتاج السينمائي مهما كانت نتائجها وعواقبها . . وأول أسس النجاح أختيار القصة المناسبة التي بدونها لا يكون للعمل السينمائي الناجح معنى أو وجود .

لم اكن أشعر بأنها مغامرة . . بل كنت أحاول بهدوء أن أضمن لأنتاجى السينمائى الأول أفضل الظروف . . وأن أستفيد بقدر الأمكان من تجاربى السابقة في أستديو مصر . . ويكفيني ويرضيني جدا أن أغطى تكاليف الأنتاج . . وأن أقدم أفلاما أفخر بها عندما أقول أنها من أنتاجي . . أفلام لا أخجل منها . . ولا أخفض رأسي أسفا عندما يسألون عن منتجها . .

ووفقنى الله فى العثور على قصتين جيدتين (شاطىء الذكريات) و (ليلة من عمرى) . . وبدأت أشرع عمليا فى الخطوات العملية للانتاج . . كنت أشعر أن شادية قلقة . . فدورها فى (شاطىء الذكريات) مختلف عن أدوارها السابقة . . وأيضا فى (ليلة من عمرى) مختلف كثيرا عن الأدوار التى أدتها فى أفلامها ذات الطابع الخفيف والمرح . . ولانى مثلها ممثل ، . كنت أحترم ذلك القلق الذى يلازم المثلين والمثلات خاصة عندما يخوضون تجربة فنيه جديدة . كانت شاديه تتصور أن أدوارها الخفيفة الغنائية هى أنسب الأدوار لها . . ولا تتصور نفسها أبدا وهى تؤدى دورا خاليا من المرح . . ولا تتخيل نفسها بطله لفيلم خال من الأغانى الناجحه التى تقدمها . لكن مع مرور أيام التصوير ، بدأ قلقها يزول بالتدريج . . ثم كانت الشهادة التقديرية التى حصلت عليها من الجمهور الواعى الذى أعجب بدوريها الجديدين فى (شاطىء الذكريات) و (ليله من عمرى) . .

كان هذان الفيلمان بداية لمرحله جديدة في حياة شاديه انتقلت فيها من الأدوار الخفيفه الى الأدوار الجادة الكبيرة . وتحولت من اداء الأدوار ذات الطابع الخفيف الى أداء الأدوار التراجيديه المؤثرة . . من هنا كان أتجاهها لأدوارها الأخرى ذات القيمه الفنيه الكبيرة مثل دورها في فيلم ( موعد مع الحياه ) إلى جانب فاتن حمامه . . ودورها فيما بعد في فيلم ( المراه المجهولة ) . . وكان ذلك أحد الجوانب الأيجابيه في حياتنا الزوجيه . .

النجاح المشترك شيء رائع . . أن أنجح أنا . . وأن تنجح زوجتى . . ليصبح نجاحنا المشترك قوه لنا نحن الأثنين . . لكن الحب الزائد عن الحد سلاح ذو حدين . . فجاة توقف قطار الرحمة . . قطار السعادة . . توقف في منتصف الطريق . قبل الأوان . . قبل أن يصل إلى محطته الأخيره . . اقسى شيء أن يضطر المسافر للتوقف في منتصف الرحلة . . أن ينزل في محطة لا يرغبها . . أن ترسو سفينته في ميناء لا يتوقعه . . وعلى شاطىء موحش لا يميل إليه . . النزول الاضطرارى مؤلم ومحزن . . لكنه أحيانا ما يكون ضروريا لاستمرار الحياة . .

ما زلت اذكر لقائى الأول مع شادية داخل قطار الرحمة المتجه إلى ابعد بلاد

الوجه القبلى . التسامه في المحطة الأولى . وتعارف في المحطة الثانية . وإعجاب في المحطة الثالثة . و . وعندما شعرت بحاجتى إليها . قلت أنه موعدى مع السعادة . وتركت زوجتى الأولى . ام نادر . ليس صحيحا أن الزوج الذي له أولاد يتخذ قرار الانفصال عن زوجته بسهولة . ودون ألم . بالعكس أنه أصعب قرار . تضحية كبرى . قرار إذا لم يكن صحيحا فإنه يدمر صاحبه . كانت حياتي مستقرة مع زوجتي الأولى فتحية شريف . كان كل شيء هادئا . حتى ظهر ذلك القطار العجيب . قطار الرحمة الذي هزني حتى الاعماق . وزلزل روحي . .

لكنى لم أكن أنتظر النهاية بمثل تلك السرعه الخاطفه . . وبعد ثلاث سنوات فقط . . كنت أتصور أنى سأقضى بقية سنين العمر إلى جانبها . . في عام ١٩٥٦ وأثناء الاعتداء الثلاثي على مصر حدث الانفصال بيننا . . وكتبت الصحف وقتها كلاما كثيرا . . قالوا أن الغيره هي السبب . . وقالوا . . وقالوا . . لكن هل غيرة الزوج على زوجته جريمه ؟

أن غيرة الزوجه على زوجها . . أو غيرة الزوج على زوجته . . شيء طبيعى وعادى لا يستحق كل تلك الدهشه . . ولا أريد أن أخوض كثيرا في الأسباب التي دفعتنا إلى الطلاق بعد زواج ثلاث سنوات . . فهذه أمور تخص الزوجين وحدهما . . ومن حق كل أنسان أن يحتفظ بتفاصيل حياته الخاصه . . المهم أن الطلاق قد حدث .

وظلت الصحف تكتب كثيرا عن حكاية طلاقنا ـ وكأنها لا تجد اى حكايات أخرى تتحدث عنها . دون مراعاه لمشاعرى الخاصه وحالتى النفسيه . والحقيقة أن حالتى النفسية قد ساءت جدا بعد انفصالى عن شادية . ولولا الصيد لكنت قد أصبت بأخطر الأمراض . هوايه الصيد كانت منقذى الوحيد . صيد السمك يجعل الانسان ينسى همومه . ويقضى على الشعور بالوحده . الصياد دائما في حالة انتظار . وهو في حاجة بإستمرار إلى قدر كبير من التركيز الذهنى حتى لا يفلت الصيد في لحظه شرود . الذي يصطاد السمك يتعلم من البحر التامل ، والصبر . بالإضافه إلى أن الهواء المتجدد ينعش روحه المعذبه خاصة اذا كان قد خرج من أزمة نفسيه غير عاديه .

وبعد انفصالى عن شاديه ركبت سيارتي وأتجهت إلى الأسكندريه . والقيت بهمومى وأحزانى وسط ذلك البحر الذى ليس له نهايه . لقد أفادنى الصيد كثيرا في أزماني العاطفيه وخاصة في تلك الأيام التي أعقبت أنفصالي عن شاديه .

والحقيقة أنى أخذت هذه الهواية . . هواية صيد السمك عن شاديه . . كانت قد ارتبطت بهذه الهواية منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش مع والدها في انشاص . . وحول البيت الذي عاشوا فيه هناك كانت توجد الترع وتنتشر بكثره . . ومن هنا تولدت هذه الهوايه في نفسها . . وعندما تزوجتها كانت تمارس هوايه صيد السمك . . واصبحت اخرج معها لأشاركها هذه الهوايه لدرجة أنى أصبحت مرتبطا بها أكثر منها . . والغريب أن تعلقها بتلك الهوايه بدأ يتضاءل في نفس الوقت الذي بدأ فيه تعلقي بصيد السمك يزداد حتى أصبح هوايتي الأولى المفضله . . هي تنساها . . وأنا أعتبرهما خلاصي . . هي التي علمتني فن الصبر . . فن صيد السمك .

لكن يجب أن أقول الحقيقة . . شاديه لم تكن أبدا ماديه . . ليست من اللاتى يجرين وراء الماديات . . المشاعر الانسانية الصادقة أهم عندها من كل شيء . . شادية إنسانة خجولة . . لكن تنقصها الجرأة . . وهذا ما يسبب لها أحيانا بعض المتاعب . . شاديه انسانه يحبها من يعرفها . . صوتها هادىء . . رقيقة بطبعها . . تلك هي الحقيقة التي لا أستطيع إخفاءها أو إنكارها . .

لقد أفترقنا لكنى لا أحمل لها أى حقد أو ضعينه . بل احتفظ لها بكل التقدير . .

توقف قطار ما بعد منتصف العمر في محطة الفراق . واطلق صفارة الوداع . واندفعت طيور الفرح مذعورة مهاجرة إلى أرض الأحزان البعيدة . . بحثا عن النسيان . لعلها تجد هناك السعادة المفقودة . والأمل الضائع مع العمر الذي يسرع خطاه بغير تمهل أو انتظار . وأقولها صريحة . لقد اكتشفت الحقيقة في وقت متأخر ، كما يحدث دائما بعد فوات الأوان . كان (أولاد الحرام) وراء انفصالنا . سامحهم الله .

## ضسابط الفرسسان الرقسيق

لكن الصيد لساعات طويله لم يكن الدواء القوى للشعور بالوحدة . . لم يكن التعويذه السحرية التي توصلفي لطريق النسيان . . كيف اقضى كل وقتى ف الصيد . . مع الأسماك الحل الوحيد هو الانهماك في العمل . الانشغال بأدوار وأفلام جديدة . . العمل الفني متعه . . ونسيان أيضا للهموم الشخصية . . حاولت أن أعود من جديد إلى عالمي الذي اجد نفسي فيه . . في الاستديوهات . . والبلاتوهات أكاد أذوب في الشخصيات التي أؤديها . . انفعل بحياتها . . وأعيش مواقفها . . فأنسى مؤقتا حياتي وهمومي الخاصة . . وأعود آخر الليل مرهقا لانام ،

واصحو في الصباح التالي الأعيد الدورة من جديد . . الأدور من جديد في دائرة النسيان . .

كانت عودتى إلى الاستديوهات ثقيلة في بداية الأمر . . لكنى تماسكت . . لم تهزني النظرات الشامته . . ولا الأبتسامات الصفراء الهازئه . .

لم أتأثر بكلمات الحاقدين الشامتين . . ومضيت متفانيا في أداء أدواري الجديدة التي بدأت تأخذ طابعا جديدا مختلفا . . لقد ظللت (الفتى الأول) لفترة طويله المام فاتن حمامه . . ومديحه يسرى . . وشاديه . . وبقية ممثلات السينما المعروفات . فتى أول من نوع مختلف . فتى أول في الأربعين . فيه وقار الكبار . . لا يعتمد على صغر سنه وجمال ملامحه . . أذكر مثلا دورى في فيلم « بين الأطلال » الذي أخرجه عز الدين ذو الفقار وشاركتنى في بطولته فاتن حمامة . . وهو من الأفلام التي حققت نجاحا خرافيا . ولم يقل أحد أن الدور لم يكن مناسبا لي ـ لأن الشخصيه تمر بمراحل مختلفة بطريقة مقنعة . .

وأثناء تصوير ذلك الفيلم توثقت علاقتى بالضابطين السابقين (عز الدين ذو الفقار) و (يوسف السباعي) . وأذا كنت قد أكتشفت رقة وانسانية ضابط المدفعية السابق عز الدين ذو الفقار من خلال تعاملي معه في أكثر من فيلم . . فقد أكتشفت أيضا تلك الرقه المتناهيه في ضابط الفرسان الأديب يوسف السباعي . . لم أكن قد التقيت به من قبل وأذكر ذات يوم وبينما كنا نستعد للبدء في تصوير فيلم (إني راحلة) . . دق التليفون . . ورفعت السماعه . . وسمعت صوتا مهذبا عطوفا . . حاولت أن أميزه . . لكنه كان صوتا غير مألوف بالنسبة لي . .

- أزى الصحه ؟
  - -- الحمد لله .
- أنا يوسف السباعي ،
- -- اهلا وسهلا : ، فرصه سعيدة

قال : أنا سعيد لانك أنت بالذات اللى حتمثل دور البطولة مع الفنانة مديحة يسرى . . أختيار سليم فعلا .

قلت : الأختيار السليم هو اختيار المخرج للرواية الجيدة التي كتبتها .

قال : أيه رأيك نتقابل ؟

قلت: بعد التصوير.

قال: لا . . قبل التصوير والأفضل أن نلتقى اليوم . . عايز أتكلم معاك عن شخصيات روايه ( إنى راحله ) . . خصوصا الشخصيه اللي حتمثلها أنت بالذات . .

ضرورى أشوفك .

ولا أنكر أنى شعرت بالدهشة . . فلم يكن مألوفا فى ذلك الحين أن يطلب مؤلف القصة بطل الفيلم ليتحدث معه عن دوره فى الفيلم قبل البدء فى التصوير . . وليحدثه عن أدق تفاصيل الشخصية التى سيقدمها على الشاشة .

وذهبت الى الأستاذ (يوسف السباعي) الذى استقبلنى بمودة وبحفاوة . . وأبتسامة عذبه ، ، وظل يحدثنى عن شخصية البطل كما يتصورها . تكلم عن ادق التفاصيل . . وطال النقاش وهو يشرح ويوضح ويعلق . . وأكتشفت فيه رقته الشديده . . وأدبه الجم ، . وذوقه العالى . . وأكتشفت أيضا بساطته . . وطيبة قلبه . .

وتكرر نفس الموقف عندما بدأنا نستعد لتصوير فيلم ( بين الأطلال ) . . نادانى فذهبت إليه . . وظل لساعات يحدثنى عن تصوره السينمائى اشخصية البطل التى سأؤديها . . وعن تفاصيل الروايه كلها . . واثناء التصوير جاء إلى الاستدير اكثر من مره ليشاهدنا ونحن نقدم أعماله الادبيه على الشاشه . . كان حريصا على عمله . . ليس هدفه فقط أن يوقع العقد . . ولا يهمه فقط أن تظهر روايته على الشاشه . . بل كان يهمه أولا أن تظهر على الشاشه بالصورة اللائقة التى يتمناها . والحقيقة أنه كان يهمه أولا أن تظهر على الشاشه بالصورة اللائقة التى يتمناها . والحقيقة أنه كان لطيفا في أبدائه لملاحظاته . . حتى عندما كانت له بعض الانتقادات . . كان يقدمها هامسا كما يفعل المهذبون . . وكدت الا أصدق أنه كان ضابطا في سلاح الفرسان . . فالضياط عادة بحكم حياتهم العسكرية يكونون جادين أكثر من اللازم إلى حد فالضياط عادة بحكم حياتهم العسكرية يكونون جادين أكثر من اللازم إلى حد الغلظة . . لكن يوسف السباعى اخذ من الاديب الفنان رقته . . وأدبه . . وأنسانيته . . كان يوسف السباعى رجلا رقيقا . . وأديبا كبيرا . . كان يشعر نحوى بالأرتياح . . وأنا أيضا كنت أبادله نفس شعور الارتياح .

المهم أن فيلم ( بين الأطلال ) حقق نجاحا كاسحا . . ولا أنسى أبدا تلك الليلة التى ذهب فيها إبنى ( ثادر ) إلى دار سينما ديانا ليشاهد الفيلم الذى أظهر في مشهده الأخير وأنا أحتضر وأموت . . وفجأه . . ووسط الصمت المخيم على دار السينما من شدة التأثر . . سمع الجمهور ضوتا يصرخ :

— لا . . لا . . بابا ماماتش . . بابا عايش . . ماماتش . . كان ابنى نادر هو الذى يصرخ . . رأى والده يموت على الشاشه . . فظنها الحقيقة بحكم صغر سنه . . وحاول الحاضرون ان يهدئوا من روعه . . وأن يفهموه بأن ما يراه على الشاشه ليس الا تمثيلا . . لكنه لم يصدق . . ولم يتوقف عن البكاء . . الا عندما رأنى عائدا إلى البيت . . فصرخ من الغرح . . وراح يقبلنى . . ودموع الفرح تسيل على خديه .

# وضحاع منى الحكلام

لم أعد شابا كما كنت . . الشعرات البيضاء تسللت إلى رأسى . . التجاعيد أصبحت واضحه فوق وجهى . . لكن المخرجين لم يقتنعوا بذلك . . وظلوا يصرون على ترشيحى لأدوار الرجل العاشق الذي تهواه النساء . . وكان لابد أن أقول ( ستوب ) . . لقد مضى زمن الفتى الأول . . لا أريد أن اؤدى بعد الآن أدوار الفتى الأول على الشاشه .

كنت استطيع ان اذهب للخارج لأعمل عمليه (شد وجه) في انجلترا بالذات حيث يتم هناك ببراعة اخفاء تجاعيد الوجه وبصمات الزمن الواضحه . كنت استطيع أن أخفى شعرى الأبيض بصبغه سوداء لن تكلفنى أكثر من بضعة قروش . ولكن ما قيمة ذلك كله ؟

ولماذا نقف ضد حركة الطبيعه ومنطق الأشياء؟

من الصبعب أن تعترف المرأه بأنها قد دخلت مرحلة الشيخوخه . . والنساء لهن أعذارهن المقبوله . . ولكن لماذا يفعل الرجل ذلك ؟ وماهى أعذاره ؟

مادعنى أن يخفى الرجل حقيقة عمره ؟ ولماذا يتوارى خلف الأصباغ التي لن تنجح في خداع الآخرين ؟

ماذا سيقول عنى الجمهور الذى ظل يرانى على الشاشه ما يقرب من عشرين عاما ؟ ماذا سيقول عنى وهو يرانى متمسكا بأدوار الفتى الأول التى لم تعد تناسبنى ؟ بالطبع سيسخر الجميع منى . . فلماذا أجعل نفسى أضحوكه في أعينهم ؟ لماذا أبدو متصابيا ؟

الناس لن يصيدقونى فى تلك الحالة . . وعندما لا يصدق الناس ممثلا . . فتلك هى نهايته . . شعرت بأن أحاسيسى ستكون مزيفه . . مصيوغه مثل شعرى . . ومشدوده مثل جلد الوجه . . لا . . لا . . لن أصبغ شعرى . . ولن أشد جلد وجهى . . سأبقى كما أنا . . بدون أدخال أى تحسينات أو تعديلات .

#### إلى متى ساظل أقول للبطله (شايفه القمر ياليل )؟

ليس معنى ذلك أنى أخجل من أدوارى التى أديتها فى تلك المرحلة . . بالعكس فأنا اعتز بدورى فى فيلم ( أقوى من ألحب ) وأدوارى فى ( شاطىء الذكريات ) و ( ليله من عمرى ) و ( أنى راحله ) و ( بين الأطلال ) . . وكيف أنسى فيلم ( موعد مع الحياه ) . . كيف أنسى الموقف العجيب الذى تعرضت له أثناء تصويره ؟

كان البعض يتصور انى سكير كبير . . بل وتمادوا فى تخيلاتهم وتصوروا انى من مدمننى المخدرات أيضا . . قد يكون السبب أنى ظهرت كسكير فى بعض أفلامى . . لكن ذلك ليس صحيحا تماما . . فليس شرطا أن يكون المثل (حشاشا) حتى يستطيع أن

يعبر عن أنفعالات شخص يدخن الحشيش . . ولا أنكر أنى أتناول بعض المشروبات الكحوليه ولكن ليس للدرجه التي تفقدني وعيي . .

حدث مثلا ذات مره ان رشحنى المخرج عز الدين دو الفقار لاداء دور امام فاتن حمامه في فيلم ( موعد مع السعادة ) . . وكان المفروض ان ابدو سكيرا في بعض مشاهد الفيلم . . ولم اكن سكيرا في الواقع . . بل كانت المرة الأولى التي ساؤدى فيها دور السكير الذي يفقد وعيه تماما . . وينسى كل تصرفاته . .

وفكرت أن أجرب بنفسى . أن أتناول الشراب حتى أحس بنفس أحاسيس ( السكران ) . وحتى أؤدى دور السكير على الوجه الأكمل . وبالفعل أحضرت زجاجه ويسكى . وظللت أشرب . وأشرب . وتصورت أنى قد أصبحت في ( الفورمه ) . وأنى بهذه الطريقة سأعرف كيف أؤدى دور السكير بأفضل صوره . سأعرف كيف أندمج في الدور أندماجا كاملا . وكانت أفلام عز الدين ذو الفقار مشهورة بالديالوجات الطويلة . فجمل الحوار فيها ليست قصيره سريعه . بل معظم المشاهد طويله .

المهم أن وقت التصوير كان قد حان . . وأنا في غاية الأندماج . . ليس في التمثيل . . ولكن في تناول الويسكي . . ووقفت أمام الكاميرا . . وكان المفروض أن أقول الحوار الذي كان مكتوبا في ثلاث صفحات . ولم اتذكر كلمه واحده . . حاولت أن استرجع ما قرأته وحفظته . . ولكن بلا جدوى . . ضاع الكلام من ذهني - وأصبح لساني ثقيلا بطيئا في حركته . . وحاولت أن اندمج . . ولكن بلا فائده . وتطلع نحوى المخرج عز الدين ذو الفقار مندهشا وقال لي :

-- انت شارب ؟

قلت: أيوه.

قال : ليه ؟

قلت : علشان أندمج في الدور .

وقال عز الدين ذو الفقار

— وعايز تمثل ؟ قوم . . قوم روح على البيت . . بكره تجيلى فايق . . وخرجت من الاستديو وانا غارق في خجلي وعرقي . . كان منظري يدعو للرثاء . . وكان درسا لا أنساه أبدا . !

# حكاية الزوجة رقم ٣ . .

● إختارنى المخرج حسن الأمام للمشاركة في بطولة فيلم « زوجة من الشارع » الذى كان مفروضا أن يتم تصويره في بلدة « أجا » . . وتحمست أكثر للفيلم بعد أن عرفت أن هدى سلطان وكمال الشناوى سيشاركاننى في العمل والبطولة في الفيلم . . عملت من قبل مع كمال الشناوى وأعرف حبه لفنه ورغبته المخلصة في تقديم الجديد المتطور . . وهدى سلطان ممثلة ومطربة لها في نفسى قدر كبير من الاحترام . .

وقالوا أيضا أن هناك ممثلة جديدة إسمها « نادية الجندى » ستظهر في الفيلم . .

لم أكن قد سمعت باسمها من قبل . . أننى دائما مع أتاحة الفرص للوجوه الجديدة . . لكن دون أنكار خبرات الأجيال السابقة من المثلين والممثلات . ورأيت نادية الجندى لأول مرة في بلدة (أجا) . .

لاحظت أنها شابة . . وجميلة . . وشديدة الحيوية . . ومن خلال العمل أمام الكاميرا . . والظهور في مشاهد مشتركة . . كان لابد أن يكون بيننا حوار . . وتعليقات . . وكأى ممثلة جديدة . . فأنها كانت بحاجة الى توجيهات وارشادات من سبقوها في ذلك المجال . . وأنا بطبعى لا أبخل أبدا بالترجيهات المخلصة . . ودائما أقدمها للممثلين الجدد الذين يعملون معى . . وكان طبيعيا أن أقدم تلك التوجيهات للممثلة الجديدة نادية الجندى . .

وفي فترات الاستراحة ما بين التصوير بدأت افكر بعمق في حياتي المجدية . . الموحشة . . التي أصبحت مثل صحراء قاحلة . . ليس فيها غير كثبان الرمال . . لا خضرة . . لا ماء . . لا حياه . . والظمأ يكاد يقتلني . . والشعور الحاد بالوحدة يلاحقني . .

إنشفل بحياة الأستديوهات في النهار . . ولكني عندما يأتي الليل الموحش . . أشعر

بالاکتئاب ـ فلیس حولی من یحادثنی . . من یسمعنی ، . من یرد علی تساؤلاتی . . من یسمع ندائی . . ماذا یفعل رجل وحید لو داهمه المرض فجأة ؟

ست سنوات عشتها وحدى بعد انفصالى عن شادية . . أصبحت أشعر أكثر من أى وقت مضى بحاجتى إلى شريكة وأنيسة تبدد وحشة البيت والليل . . وتعيد إلى حياتى المجدبة شيئا من الحياة . .

بعد الأربعين تشتد حاجة الانسان الى شريكة لحياته . . لمن تؤنس ايامه ولياليه . . وتخفف عنه وحدته . . وهمومه . .

ولكن لماذا تنتابنى كل تلك الهواجس بعد أن رأيت الممثلة الجديدة نادية الجندى ؟

هل . . نعم . . بدأت أتخيلها شريكة لحياتي . . ؟ والغريب أنى لم أفكر كثيرا في احتمال عدم حدوث تقارب بسبب فارق العمر . . العواطف الجارفة تحجب العقل . . تمنعه حتى من التفكير السليم . .

لكن هكذا كانت بداية قصة « الزواج الثالث » . . مع إنتهاء فيلم « زوجة من الشارع » . . عدت الى بيتى بزوجة . . وبعد عام من الزواج أنجبت نادية إبننا « هشام » . .

### دعسوة الى خيان الضليطي

دق التليفون . وسمعت الاستاذ سيد بدير وهو يدعونى للقائه في مكتبه الجديد الذي انتقل اليه مؤخرا بعد أن أصبح مديرا لمسارح التليفزيون . . ذلك المشروع الفنى الكبير الذي لا تكف الصحف عن الحديث عنه . . منذ فترة بعيدة لم أسمع صوته . . العمل المتواصل يحرم المرء من متعة اللقاء مع الاصدقاء الأعزاء . .

ان علاقتى بالاستاذ سيد بدير قديمة جدا . . منذ أن كنت هاويا بفرقة أنصار التمثيل والسينما التي كان هو أحد المسئولين عنها .

- ف الموعد المحدد للقاء كنت أجلس أمام الاستاذ سيد بدير الذي بادرني قائلا :
  - ما رايك لو نتعاون معا .
    - بای شیء ؟
    - بالتمثيل طبعا.
  - قلت ـ انت تعرف مدى حبى للمسرح . .
    - قال ـ أذن فانت موافق.
    - قلت ـ ليس لدى اى مانع .

وعملت فى ثلاث مسرحيات \_ الأولى (خان الخليلى) التى اخرجها حسين كمال ، والثانية (خطيئة حواء) وأخرجها جلال الشرقارى ، والثالثة (الرجل والطريق) ولخرجها محمود الشريف . .

وكنت سعيدا بهذه التجربة التى أعادت لعقلى كل الذكريات الرائعة القديمة ، وملأت نفسى بحماس الشباب . . لقد ذكرتنى ببداياتى وخطواتى الأولى على خشبة المسرح . . كان حلمى الكبير أن أشارك في بطولة أحدى المسرحيات ، وأن أحقق نجاحاً مسرحيا كبيرا . . وتشاء الظروف أن تتحقق لى هذه الأمنية . . ولكن بعد سنوات طويلة . . بعد أن أصبحت نجما سينمائيا .

ورغم أنى لم أواصل العمل مع فرق التليفزيون المسرحية لعدم تمكنى من السفر لعرض هذه المسرحيات أمام جمهور المحافظات البعيدة ، بسبب انشغالى وارتباطى بعقود وادوار وأفلام سينمائية جديدة ، إلا أن علاقتى بالمسرح لم تنته عند هذا الحد بل تجددت مرة أخرى عندما بدأت أعمل على مسارح هيئة المسرح التى يسمونها مسارح القطاع العام . لكن الظروف التى واجهتنى بعد ذلك جعلتنى أبتعد عن المسرح رغم حبى الشديد له . . .

حدث مثلا أن رشحنى المخرج كمال ياسين لدور البطولة فى مسرحية للاستاذ توفيق الحكيم أسمها (شاهين ما مات) . . ولم اتردد لحظة واحدة فى قبول الدور . . فالنص جيد . . والشخصية التى سأؤديها من الشخصيات تمتع وتشبع المثل . . وبدانا البروفات . . وكان يشاركنى فى بطولة المسرحية سميرة محسن وحسن عابدين . ومجموعة أخرى من الممثلين الجيدين .

وفوجئت أن الوقت المحدد لعرض المسرحية هو شهر مايو . . شهر أنشغال كل البيوت بالامتحانات . . فكل طالب مشغول بالاستعداد للامتحانات . . وكل أسرة مشغولة بالطبع بأبنائها الذين تحرص على نجاحهم بل وتفوقهم . فأى طالب ذلك الذي سيشغل نفسه بمشاهدة إحدى المسرحيات مهما كانت جيدة ورائعة \_ خاصة قبل بدء الامتحانات بأيام قليلة ؟

وأى أسرة تلك التي ستترك أبنها في تلك الظروف العصيبة وتذهب لقضاء ليلة ممتعة . . تاركة أياه وحده مع قلقه ومخاوفه ؟

وحدث ما توقعته . . فذات ليلة وجدت في صالة المسرح عشرة متفرجين فقط . . مفاجأة غير سارة لأى ممثل . . هذه هي نتائج التوقيت الخاطيء لعرض مسرحية جديدة في شهر مايو . . شهر الأمتحانات . . وفي تلك الليلة قررت الا أتعامل مرة اخرى مع فرق القطاع العام .

لكن حنينى للمسرح عاودنى مرة أخرى . . وأمام أصرارى على عدم التعامل مع فرق هيئة المسرح ـ لم يكن أمامى سوى فرق القطاع الخاص . .

ووافقت على الاشتراك في بطولة مسرحية اسمها (كله عاور من كله) . . وعندما بدأ عرض المسرحية في الأسكندرية ـ كانت أمواج البحر تغطى على كل شيء . . فالمسرح الذي نقدم فيه المسرحية قريب جدا من الشاطىء لدرجة أن أصواتنا كانت تضيع وسط أحداث هدير أمواج البحر . . بل وصل الأمر الى حد أن المتلين أنفسهم لم يتمكنوا من سماع بعضهم البعض على خشبة المسرح . يضاف الى ذلك مستوى المسرحية الفنى الذي لم يكن لائقا بي أن أقبله .

بالأضافة كذلك الى متاعب السفر . . فكان لابد أن أعود كل يوم الى القاهرة بسبب ارتباطات قديمة بالعمل في بعض الأفلام السينمائية . في الليل أمثل في الاسكندرية . . وعند منتصف الليل أبدأ رحلة العودة الى القاهرة لكى أشترك في تمثيل الفيلم الذي كنت مرتبطا به . . ثم أعود في المساء الى الاسكندرية . . وهكذا . . ولم أكن أعرف النوم إلا في القطار . . لكن حتى النوم داخل القطار كان نوما قلقا مرهقا . . فبمجرد أن أغمض عيني وأغفو قليلا حتى أسمع صوت المفتش (تذاكر . . تذاكر ياحضرة ) . . ثم يأتى مفتش آخر . . لدرجة أنى فكرت في تعليق لافتة فوق صدرى مكتوب عليها (والله العظيم معايا تذكرة ) . .

لا أحد يمكن أن يقدر ظروف الفنان في تلك اللحظات . . واذكر أني وصلت الى محطة سيدى جابر ذات مرة . . قبل رفع ستار المسرح بدقائق قليلة . . وكان من الصعب أن أعثر على تأكسى . . حاولت أن استعطف أى سائق تأكسى . . ولكن بلا جدوى . . الوقت يمر . . والستار يوشك أن يرفع . . والتأكسيات كلها مشغولة ولا تريد أن تتوقف أو حتى تتمهل قليلا . . ماذا أفعل ؟ وجدت سيارة أتوبيس مزدحمة بالركاب . . فأندفعت أجرى نحوها . . وتعلقت بباب الاتوبيس . . وعرفنى الكمسارى فصاح قائلا :

استاذ عماد . . مش معقول ؟

قلت - اعمل ايه . . ورايا مسرح . . في الشاطبي .

لكن الكمساري قال معتذرا . .

- احنا مش رايحين الشاطبي . . رايحين الورديان . .

قلت \_ أما متاسف . . ماكنتش أعرف .

وبدأت أتهيأ للنزول في أول محطة . . ويبدو أن الكمسارى الطيب قد ترفق بحالى . . فأراد أن يقدم لي خدمة أنسانية . . لمحت في عينيه تعاطفه معي . . فقلت له :

— أنا في عرضك . . عايز أوصل المسرح بأى صورة . . بأسرع ما يمكن . . وذهب الكمسارى نحو السائق . . وهمس في أذنه ببضع كلمات . . ونظر السائق نحوى . . ثم هز رأسه . . ووجدت الأتوبيس يغير اتجاهه . . ويسير في أتجاه آخر وبدأ السائق يزيد من سرعة الاتوبيس . . ونظر الركاب الى بعضهم البعض مندهشين . . وتعالت التعليقات المستنكرة . . ( على فين يا أسطى ) . . ( الطريق مش من هنا ) . . ( ماشى على كيفه ) . . وشعرت بالحرج الشديد . . الحمد ش أن الركاب لم يعرفوني جيدا . . لم يفهموا أنى السبب في ذلك التغيير المفاجىء لخط سير الاتوبيس . . وأخيرا وجدت نفسي بالقرب من المسرح . .

وأندفعت أجرى . . ونسيت أن أشكر ذلك الكمسارى الطيب الذى قدم لى خدمة انسانسة لن أنساها أيدا .

وإذا كنت لم أنس كمسارى الاسكندرية الطيب . . فأننى لا أنسى أيضا ذلك الرجل الذي أهانة بالغة لن أنساها أبدا .:

الانسان بطبعه لا ينسى من مدوا له يد العون . . من وقفوا الى جانبه في لحظات الشدة وأيام العذاب . . ولا ينسى أيضا من حاولوا إذلاله . . من تعمدوا أهانته . كانت صناعة السينما قد بدأت تمر بظروف صعبة قبل نهاية الستينات . . أغلقت الاستديوهات أبوابها . . وأطفأت أضواءها . . وأصبح معظم الفنانين في حالة أنتظار لعقود العمل التي لا تجيء أبدا ..

اكبر الفنانين عرفوا البطالة . . طاقات فنية نادرة أصبحت معطلة في أحد تلك الأيام . . أيام الكساد السينمائي ـ شاعت الصدفة أن أصدم بسيارتي ـ دون قصد طبعا ـ سيارة أخرى . . لم تكن نتائج التصادم فلاحة . . لكن صاحب السيارة رفض التفاهم . . واصر على اتخاذ الإجراءات الرسمية التي تتبع عادة في مثل تلك الأحوال ، . وحكمت له المحكمة بمبلغ اربعمائة جنيه . . ولم يكن في جيبي ولا في بيتي ذلك المبلغ . . ورغم ذلك تمسك صاحب السيارة بموقفه المتشدد . . ظل يرفض التفاهم حتى على طريقة تسديد الغرامة . . كان يريد المبلغ كاملا . . وباسرع ما يكن . . وإلا فانه سيوقع الحجز على بيتي . . لم يكن يمزح . . بل كان جادا جدا . . وصارما جدا . . الى حد القسوة غير الإنسانية .

قلت له ـ الا يمكن الانتظار قليلا ؟

قال ـ لا

قلت \_ أمهلني فرصة .

قال ـ ان انتظر أكثر من ذلك

قلت ... ظروف المادية لا تسمح الآن بدفع المبلغ

قال ـ إذن سينفذ حكم المحكمة بالحجز على بيتك .

وحكيت له حكاية تصادم سابقة مع سيارة شخص غير مصرى . . وقلت له \_ لقد كان هذا الشخص كريما جدا معى . . فعندما اكتشف شخصيتى تنازل بلطف عن مطالبه . . ورفض أن يأخذ منى أى تعويض . . ( الأجنبى ) فعل ذلك . . وأنت أيها ( المصرى ) لا تريد أن تقدر ظروف . . لكن قلبه لم يلن . . ولم يتأثر لحظة واحدة . وقلت في محاولة أخيرة لانهاء الموقف . .

— (ليست معى الآن أية مبالغ نقدية . . البيت فيه أشياء كثيرة . . خد ما يساوى قيمة أربعمائة جنيه . . وعرضت عليه راديو . . وكاسيت . . وبعض التحف . . لكنه قال بطريقة أذهلتنى وحيرتنى .

-- أنا عايز بدلك .

تصورت أنى لم أسمع جيدا . . فعدت أستوضح

- عاين ايه ؟

قال \_ البدل

قلت \_ مستحيل . . حتعمل ايه ببدلي ؟

قال ـ مش عايز غير البدل بتاعتك

قلت \_ خد اى شيء تانى . . امامك تحف ثمينة . . اختار منها قيمة المبلغ . . لكنه قال باصران يدعو للدهشة :

-- مش حاخرج من هنا بدون البدل . . وإلا حاخليهم ينفذوا الحجز على البيت . . يا الحجز .

وبطريقة السينما في استرجاع الماضي ( الفلاش باك ) تذكرت أيام الرخاء والثراء في حياتي ، . تذكرت الخمسينات . . وأسطبل الخيول الذي كنت اقتنى فيه ٣٥ جوادا من أفضل خيول السباق . .

استعادت ذاكرتى الأيام التى كنت أتعامل فيها مع الكبار ( فرغلى باشا ) و ( عبود باشا ) . . لم يكن المال هدفا ، . بل كان مجرد وسيلة للحياة . . ولكن بعد أن انحسر الاهتمام بهواية ( سباق الخيل ) . . بدأت افقد اهتمامى بتربية الخيول . . حتى مدرب الخيول \_ وهو يهوذى من مواليد بولاق \_ كان يمتلك حصانا واحدا عندما بدأ الاشراف على تدريب الخيول التى كنت أمتلكها . . لكنه أصبح يمتلك اسطبلا مليئا بالخيول . . خيوله هو . . في الوقت الذي كنت أبيع أنا فيه خيولى . . هكذا الحياة . . وكان ذلك المدرب اليهودى يستوقفنى دائما في الشوارع ثم يشير نحو حصان يجر عربة

(حنطور) . . أو يجر بعض الأحمال الثقيلة ،

- أنظر يا أستاذ عماد . . ألا تتذكر ذلك الحصان ؟

أقول \_ لا طبعا ،

فيقول \_ أنه حصائك . . كان عندنا في الأسطبل قبل ما تبيعه .

وانظر الى الحصان الذى يجرى مرهقا متعبا . والحوذى يلاحقه بالسوط الذى يهوى على جسدى الذى يهوى على جسدى النا . كان الضربة موجهة الى قلبى . . ما اشبهنى بذلك الحصان . . كان مثلى يعيش فى رخاء وثراء . . ثم اصبح فجاة يتلقى ضربات السياط . . واصبحت أنا اتلقى تلك الاهانة من صاحب السيارة الذى يتعمد إذلالى . . ويطلب ملابسى اكان مثلى ذلك الحصان ـ لا يشكو الحاجة أو الحرمان . . فأصبح هزيل الجسد من قلة الطعام . . وأصبحت أنا قليل الابتسام من قلة المال . . وانعدام الانسانية !

# وقابطت شعراوى جسمعة

ذات يوم زارنى صديق قادم من بيروت . . قال لى :

-- يا أستاذ عماد . . عايزك تسافر معايا بعد يومين . . لأننا محتاجينك ف فيلم . للبناني . للبناني .

كان السفر للخارج صعبا ف ذلك الوقت . . ويحتاج الى قرارات . . واستثناءات . . واجراءات معقدة . . ماذا أفعل ؟

هل أبقى هكذا بدون عمل ؟ النشاط الفنى حياة الفنان . . بدون أدوار وأفلام . . بدون فن . . تصبح حياته بلا معنى . كيف يكون التصرف ؟

انهم يريدوننى فى لبنان . . وإنا هنا بدون عمل ، ، وغير قادر حتى على السفر ، . والصديق اللبنانى ينتظرنى . . ويريد أن يسافر بعد يومين ، . وخطرت فى ذهنى فكرة . . لماذا لا أذهب لمقابلة شعراوى جمعة وزير الداخلية . .

الوحيد في ذلك الوقت القادر على منح تأشيرات السفر . .'

وشجعنى أخى (رءوف) الذى كنت أعتبره دائما واحدا من انقى وأقدر ضباط الشرطة . .

قال لى رموف :

-- ماذا ستخسر؟ لاشيء ، اطلب مقابلة وزير الداخلية ، وسنرى ما يحدث . ،

وبالفعل . ف الموعد المحدد . . كنت ادخل غرفة مكتب وزير الداخلية شعراوى جمعة . .

قلت \_ يا سيادة الوزير . . انا في مشكلة . . جالى طلب للعمل في فيلم لبناني . . والسفر ممنوع . . ونحن هنا لا نعمل . . وظروفنا المادية صعبة . . ارجو أن تسمحوا لي بالسفر مع زوجتي . .

ولم يرد شعراوى جمعة . . ولم يعلق بكلمة واحدة . . كانت ملامح وجهه جامدة بلا تعبير . . غير تعبير الصرامة والعبوس . . قلت لنفسى ربما كان صمته نوعا من عدم الرضا والاقتناع . . وبهدوء شديد رفع شعراوى جمعة سماعة التليفون وحادث شخصا آخر . . أعتقد أنه سكرتيره الخاص .

لم يقل غير جملة واحدة . .

- عايز الاستاذ عماد وزوجته يسافر ودلوقت حالا .

كانت الساعة وقتها الحادية عشرة صباحا . . وصديقى اللبنانى مسافر فى اليوم التالى مباشرة . . وأنا ليس عندى (جواز سفر) جاهز . . لكن المستحيل حدث . . وبأسرع مما أتصور . . جواز سفر لى . ، وجواز سفر لزوجتى . . والتصريح بالسفر . .

كان كل شيء جاهز في ساعات محدودة . .

وفي صباح اليوم التالى ٢٥ مايو ١٩٦٧ . . كنت وزوجتى نادية الجندى نجلس داخل الطائرة المتجهة الى لبنان . .

لكن في بيروت . . كانت تنتظرني احداث اشد غرابة !



- (وداعا ياغرامي) مع فاتن حمامة
- (الرباط المقدس) مع صباح. قصة توفيق الحكيم اخراج محمود
  ذو الفقار.



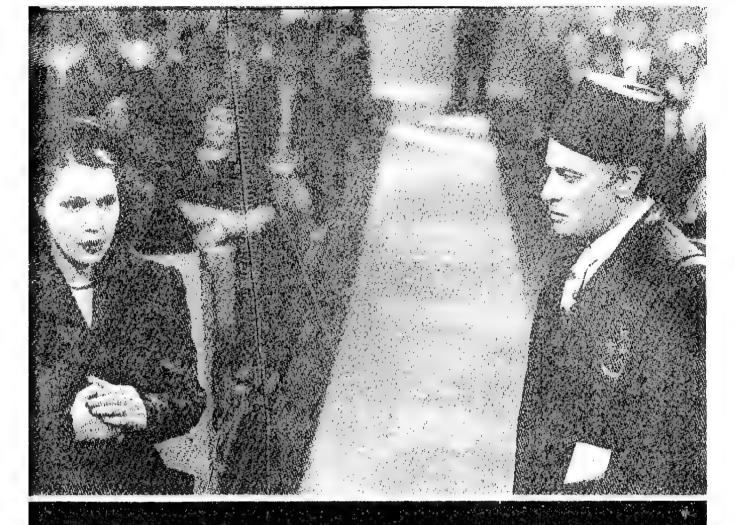

- مع تحية كاريوكا في دور المحامي . .
- ( المال والبنون ) مع هدى سلطان ، اخراج ابراهيم عمارة .

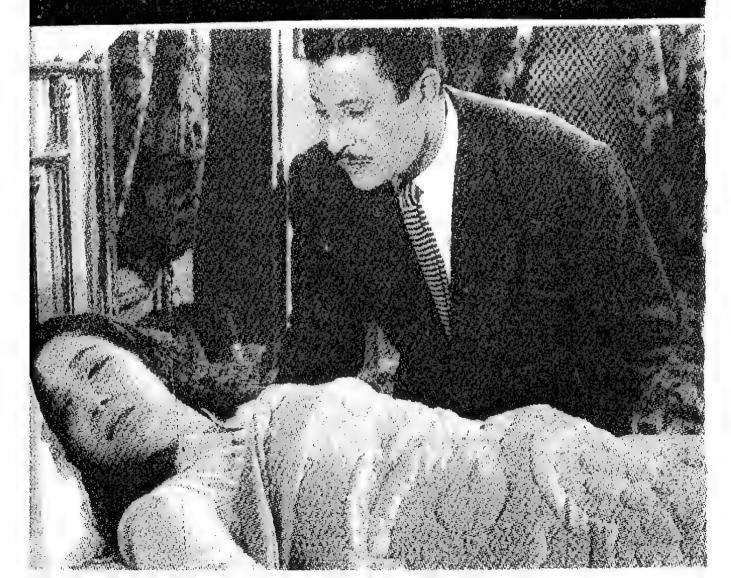



المنزل رقم ١٣ مع فاتن حمامة اخراج كمال الشيخ.
 ( وفاء إلى الابد ) مع مديحة يسرى التي لعبت معه اهم الادوار.

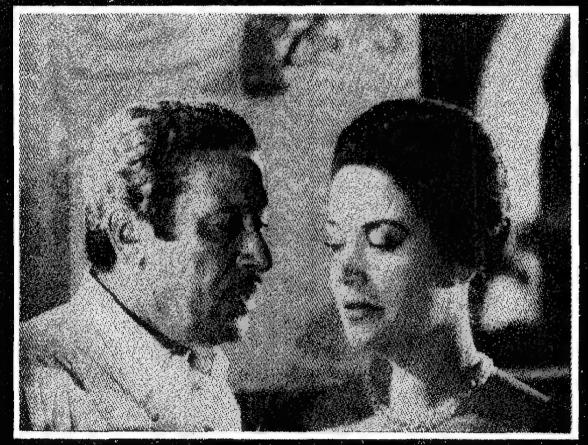

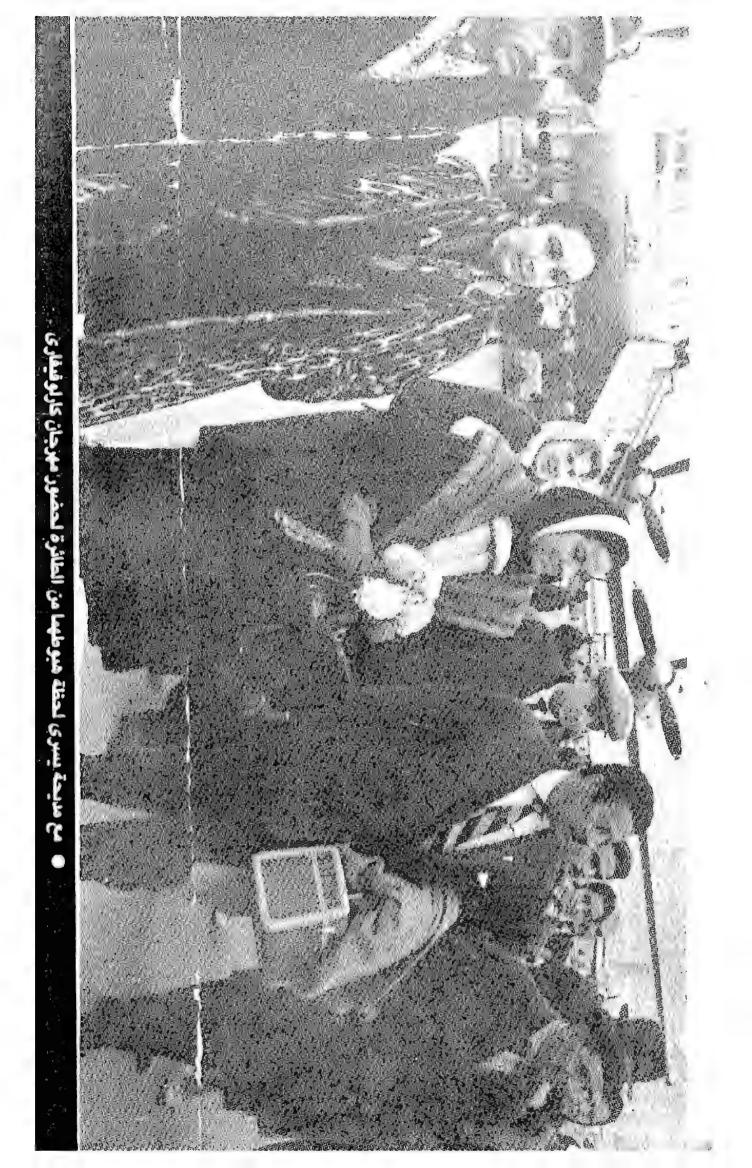

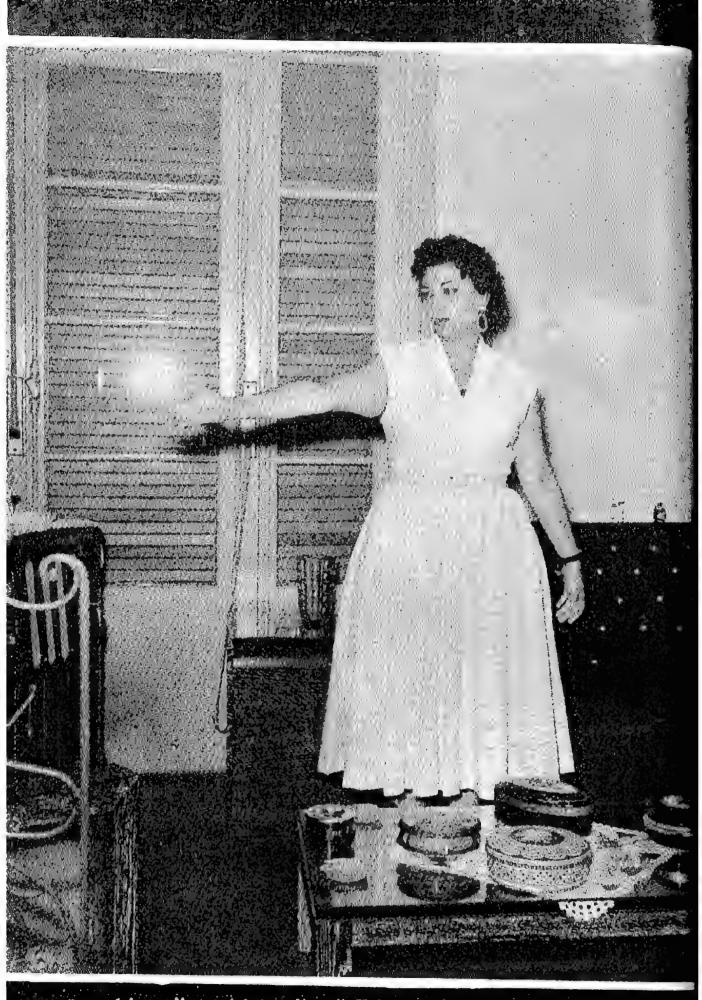

• الزوجة الأولى فتحية شريف عضو فرقة الريحاني ، زمان ، واشهر منولوجست

• في قطار الرحمة . تعارف ثم صداقة . ثم زواج

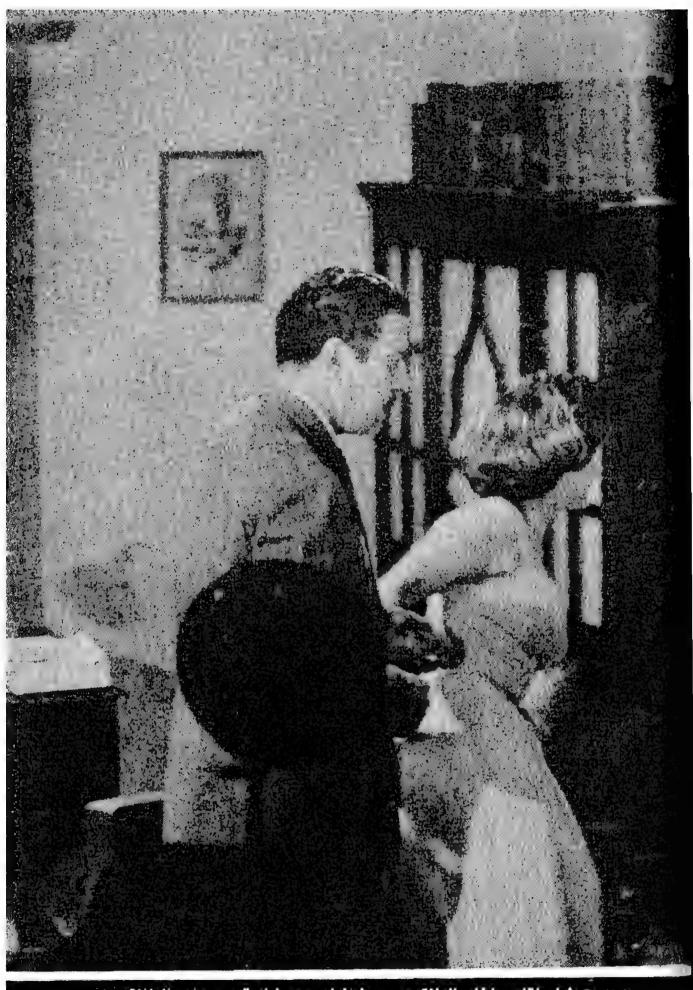

• اول لقاء داخل البلاتوه . في فيلم مع شادية . بعد الطلاق .

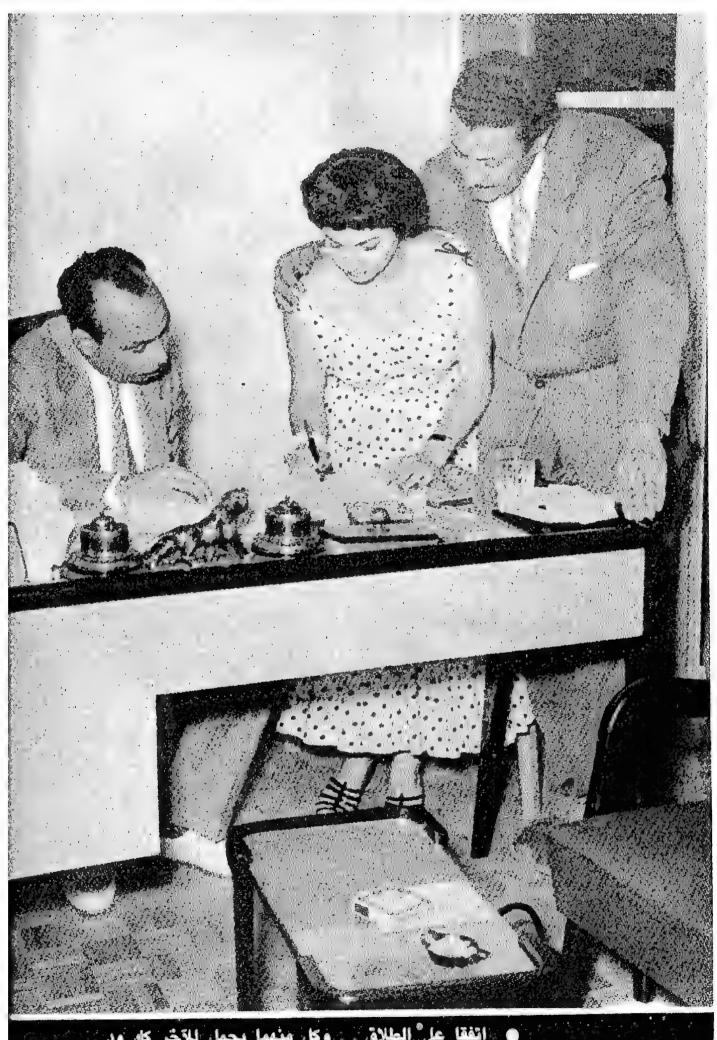

الطلاق



- ( رحمة من السماء ) مع هند رستم ومحمود المليجي
- (ضحیت غرامی) ( اش معنا ) فی دور الیوزباشی
  مع ماری کوینی ( حمد عن حرب فلسطین .



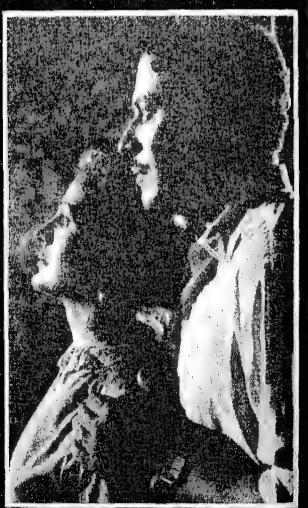

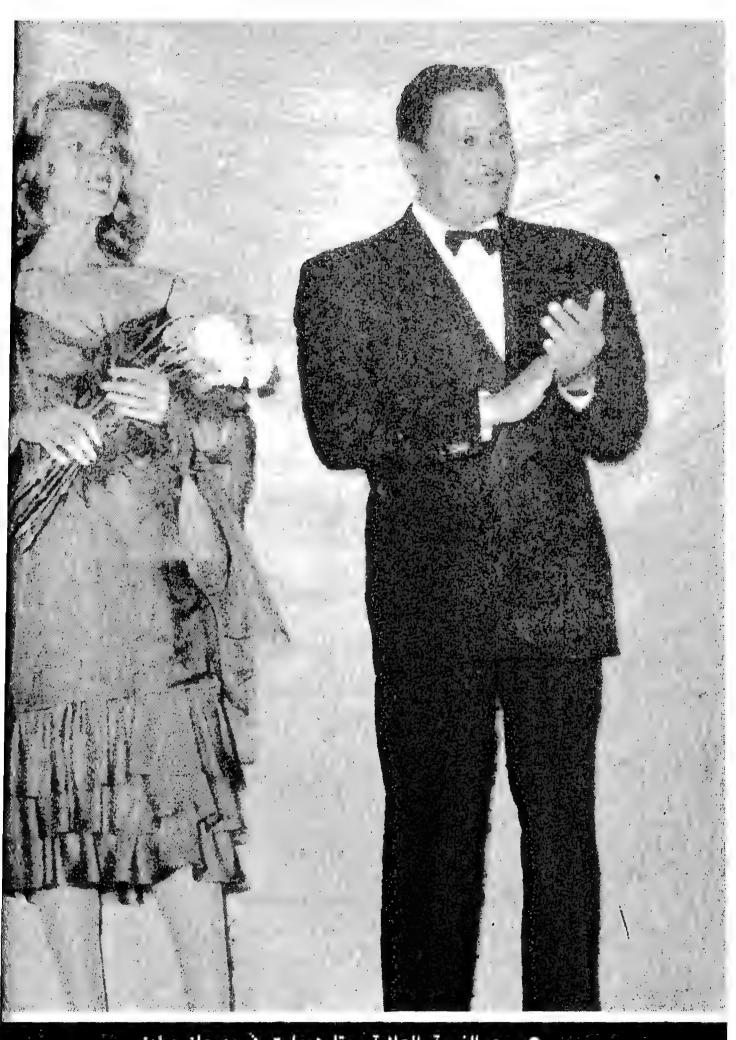

• مع النجمة العالمية ريتا هيوارت في مهرجان براين

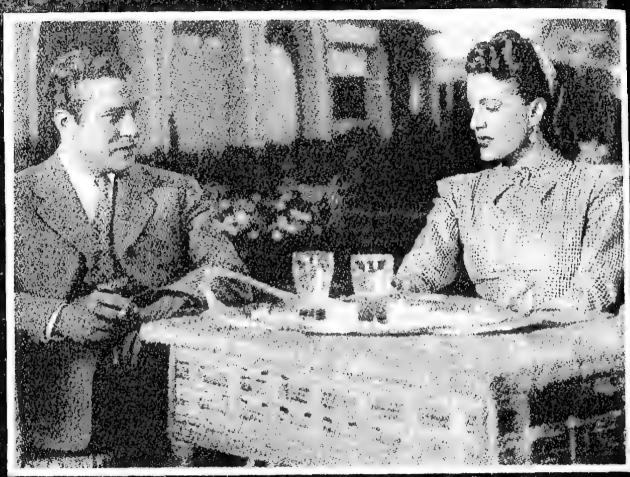

( السجيئة رقم ۱۷ ) مع مارى كويني
 ( ضحيت غرامي ) مع الطفل نادر جلال الذي اصب



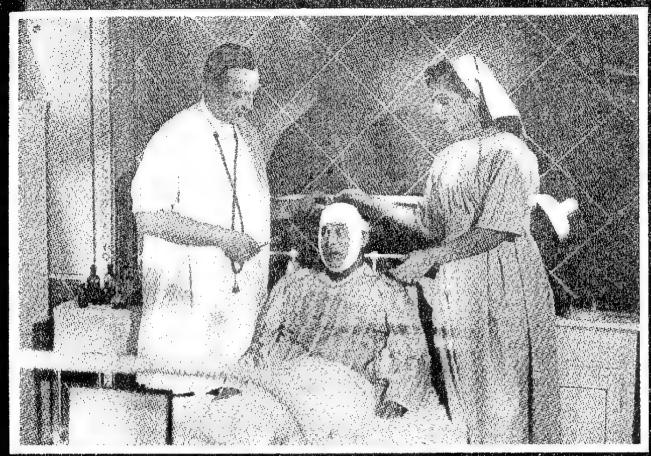

( رحمه من السماء ) مع محمود المليجى . واخراج عباس كامل
 ( لن ابكى ابدا ) مع نجمة ابراهيم . اخراج حسن الامام .



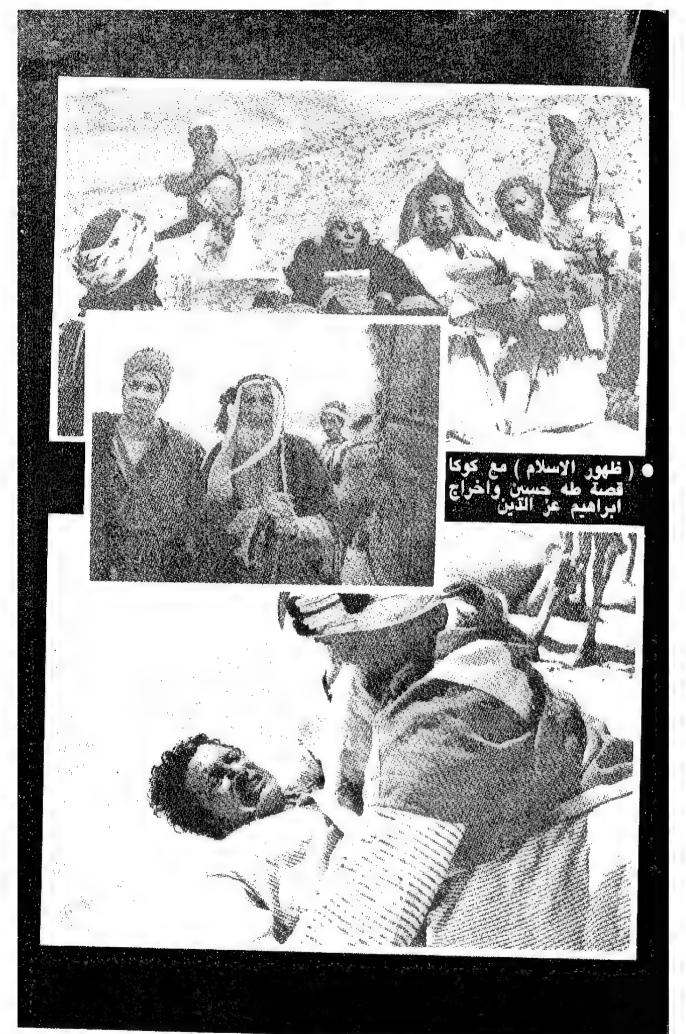

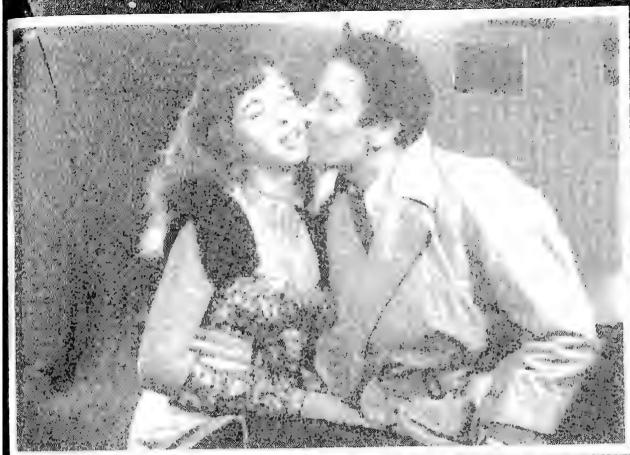

( قطار الليل ) مع سامية جمال اخراج عز الدين ذو الفقار
 ( الحرمان ) مع زوزو ماضى اخراج عاطف سالم





• (وداعا یاغرامی) مع زینب صدقی وزکی ابراهیم

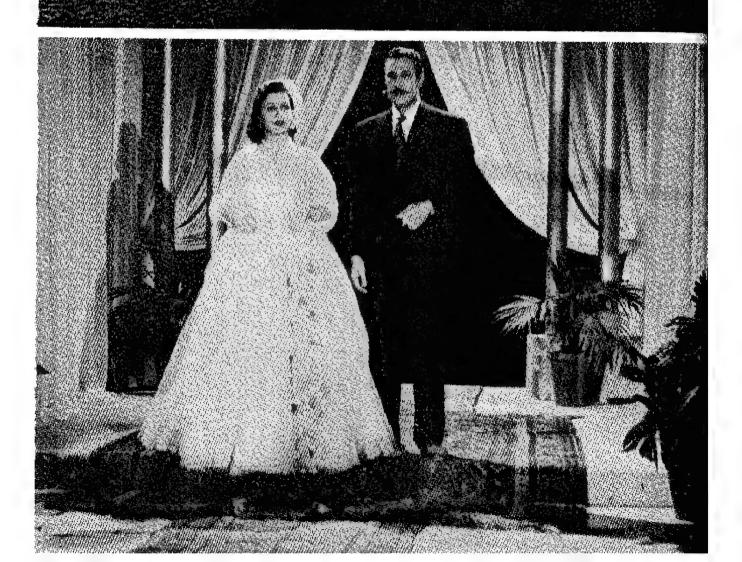

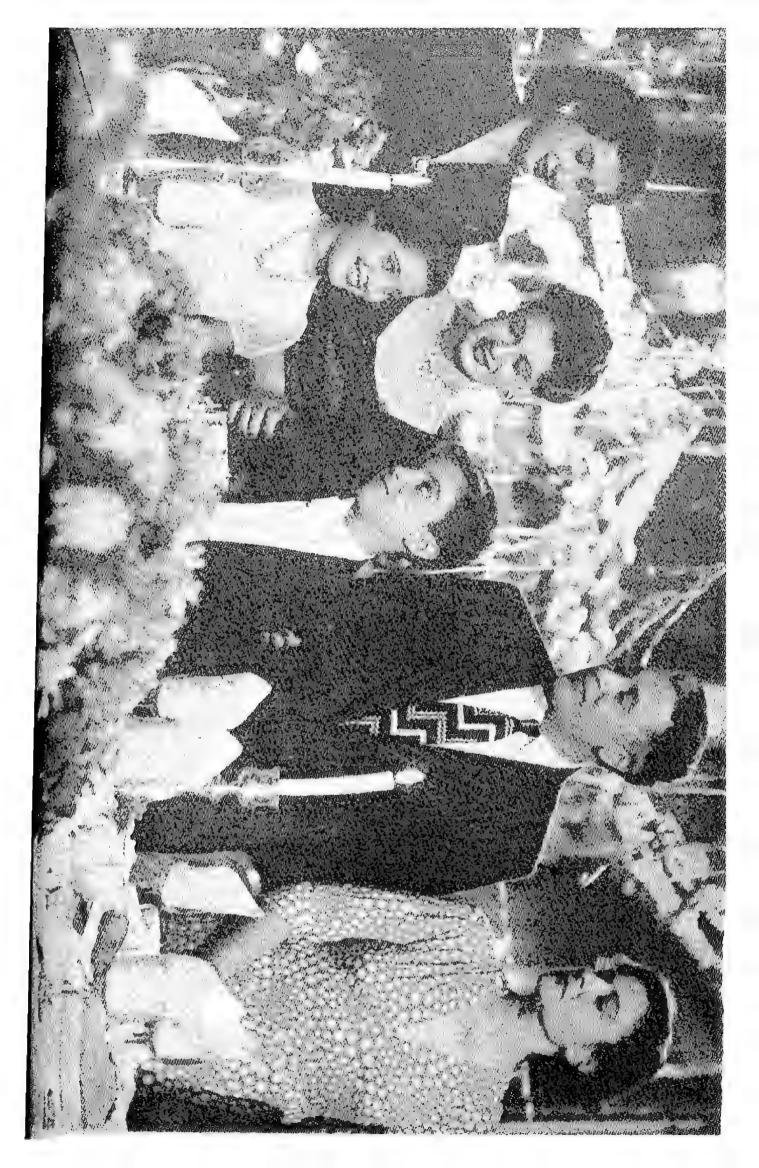

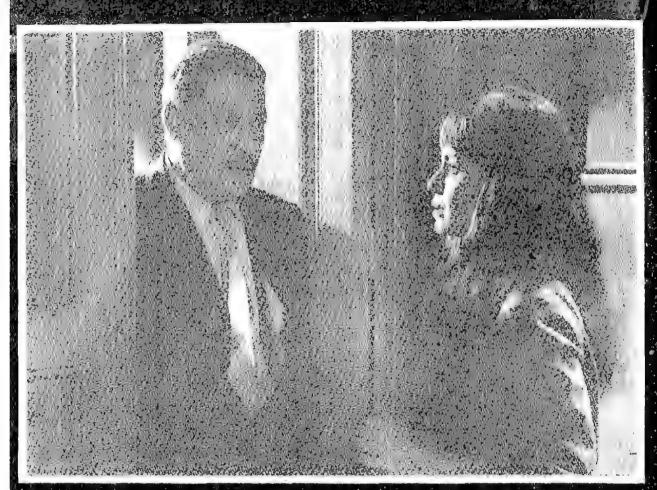

- (الخرساء) مع سميرة احمد اخراج حسن الامام
- (رابعة العدوية) مع نبيلة عبيد. . اخراج نيازي مصطفى



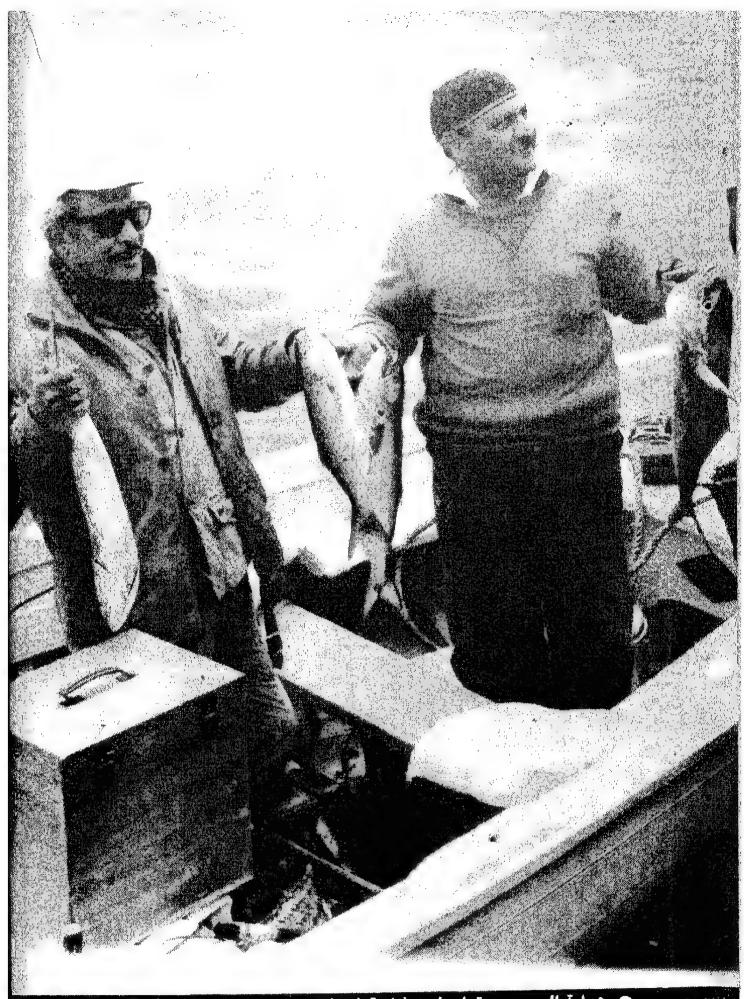

• هوایة الصید ... تعلمها من شادیة ثم دفن همومه فیها بعد أن انفصل عنها

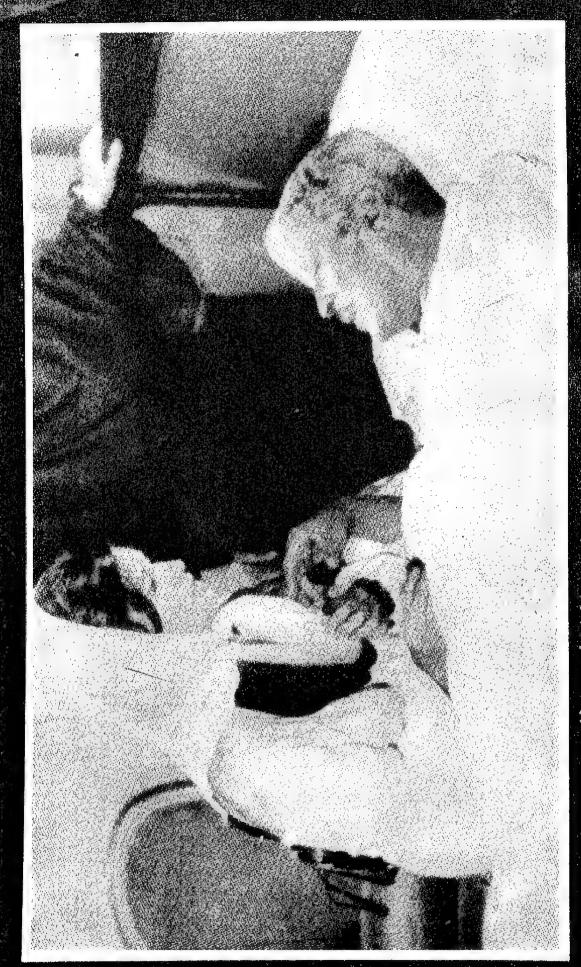

) ( تامي<sup>4</sup> ) دے سماد جانی قصة يوسف السيامی \_ إخراج احمد يدرخان \_

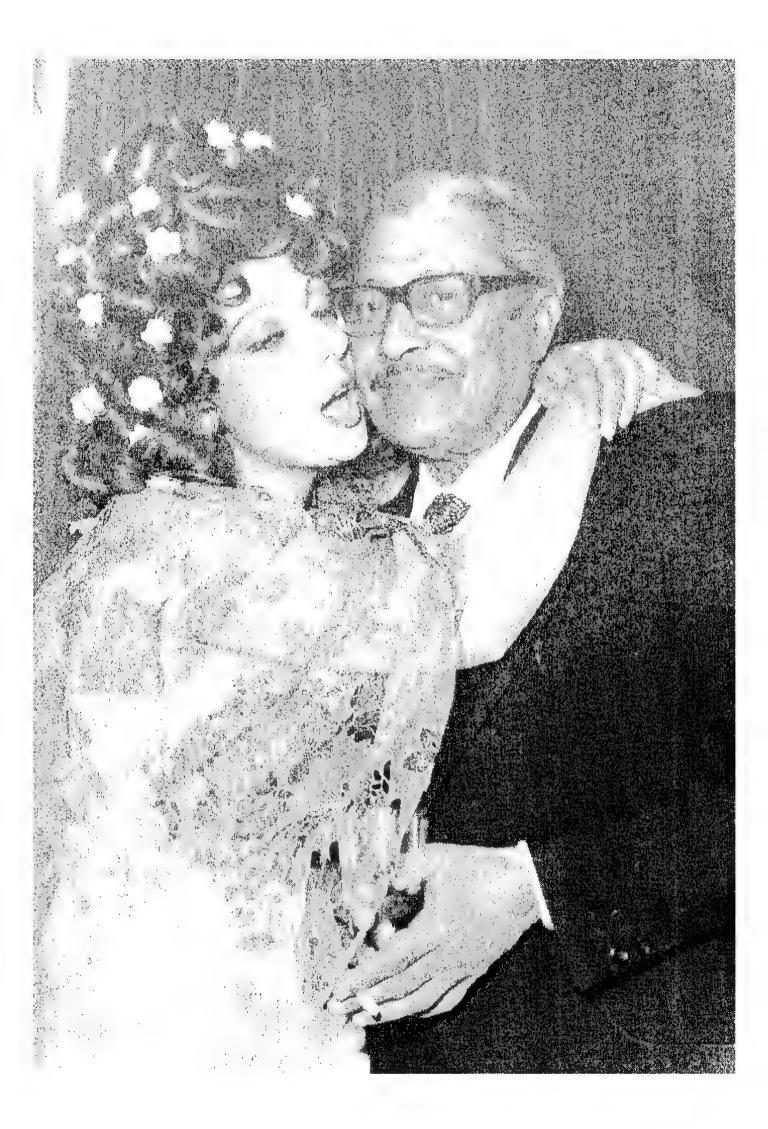

عماد حمدى بين نادية الجندى وزوجها محمد مختار . المناسبة غيد ميلاد
 نادمة الجندى .

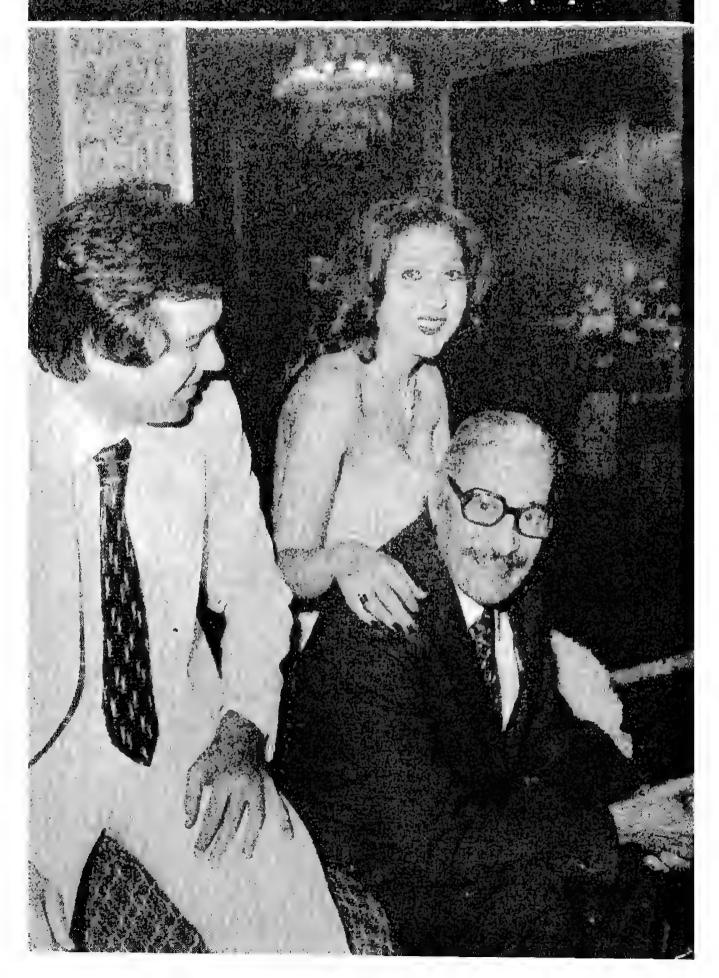



مع الزوجة الثالثة . ، نادية الجندى . ، ق بداية حياتهما الزوجية .

 مع توامه الدبلوماسي عبد الرحمن . لا تستطيع أن تفرق من منهما عماد ومن عبد الرحمن!





(اللانتيون) في دور ناظر الدرسة الطيب عقيف النفس .. لكن الظروف ... س ممثل في مهرجان القاهرة البيوق علم ١٩٧٧ الصيعية تدفعه إلى الهاوية - دور حصل به على جائزة



• ( اسبه وعبيد ) . المرسيقي الشمل الذي لم يتكم طوال الفيام ومن جالس على كرس بتحرك



● ( سوئيا والمجنون ) . . في دور ممثل ابتعدت عنه حوله الأضواء . . فيغرق ممومه في شرب الخمر .

• ( خان الخليلي ) .. ودور البطولة في مسرحية نجيب محفوظ الخالدة .

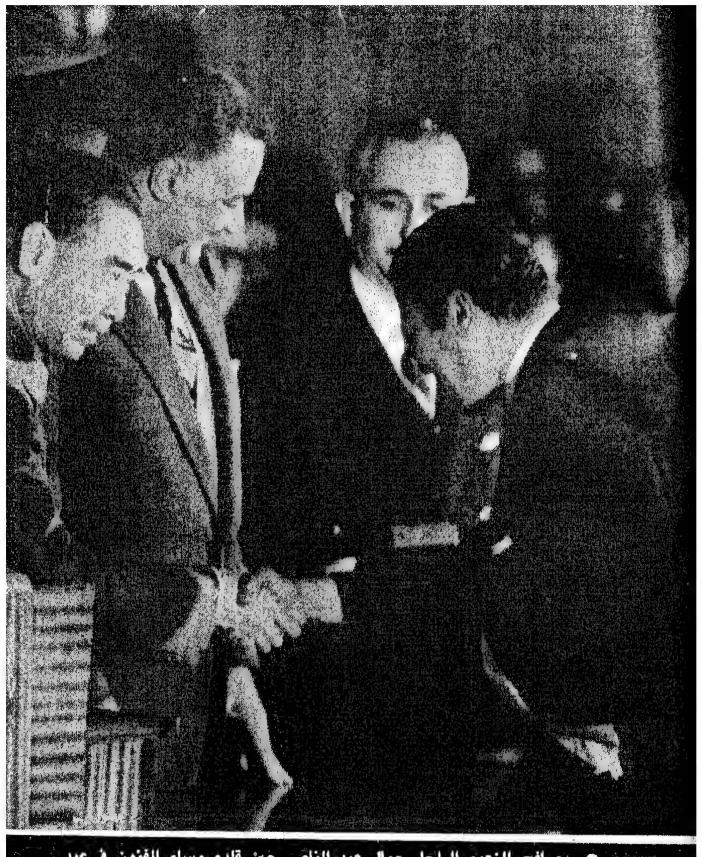

 يصافح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حين قلده وسام الفنون في عيد العلم .



يصافح الرئيس الراحل انور السادات حيث سلعه جائزة تقديرية في عيد
 الفن ...



• (السلال) يصافحه مهنئا عن دوره في فيلم ( ثورة اليمن )

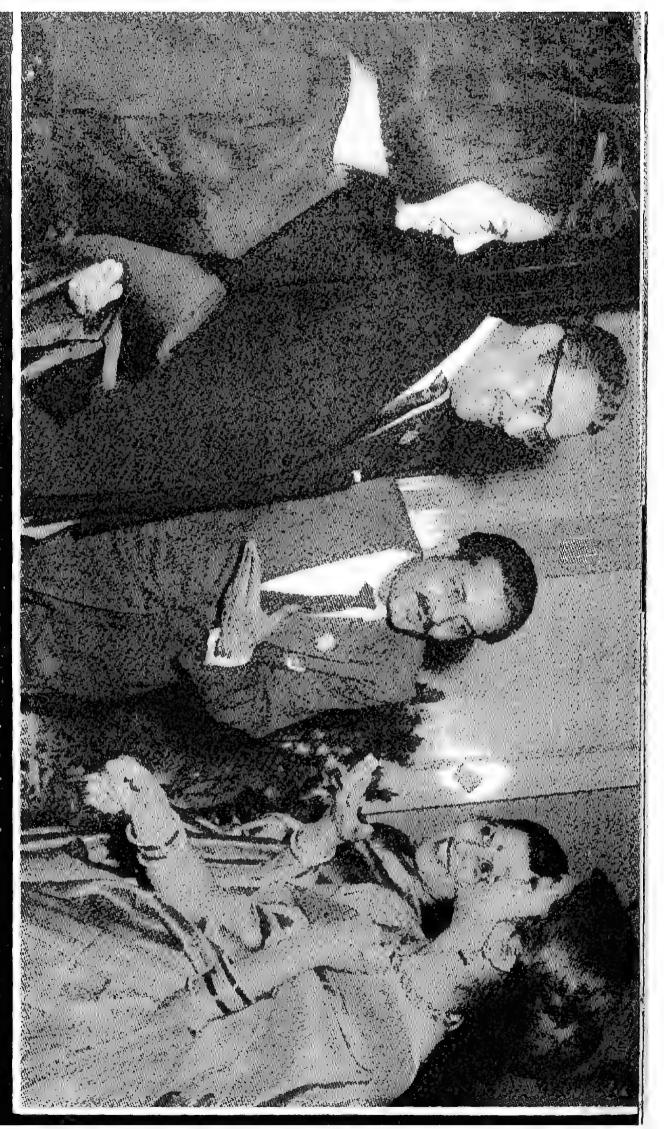

• في مهرجان نيودلهي مع سميرة احمد حيث عرض لهما فيلم ( أم العروسة )



- الاوسمة التي حصل عليها في احد اركان المنزل
- لقاء الأجيال ، لقاء ودى بين عماد حمدى وعادل امام

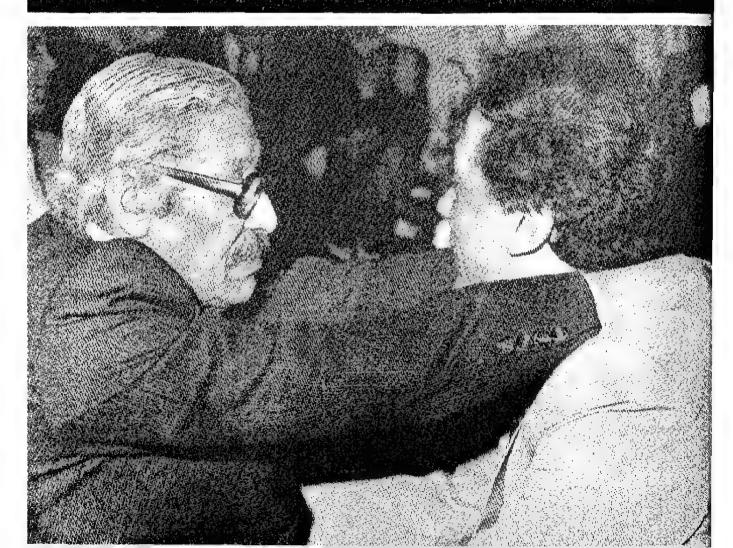

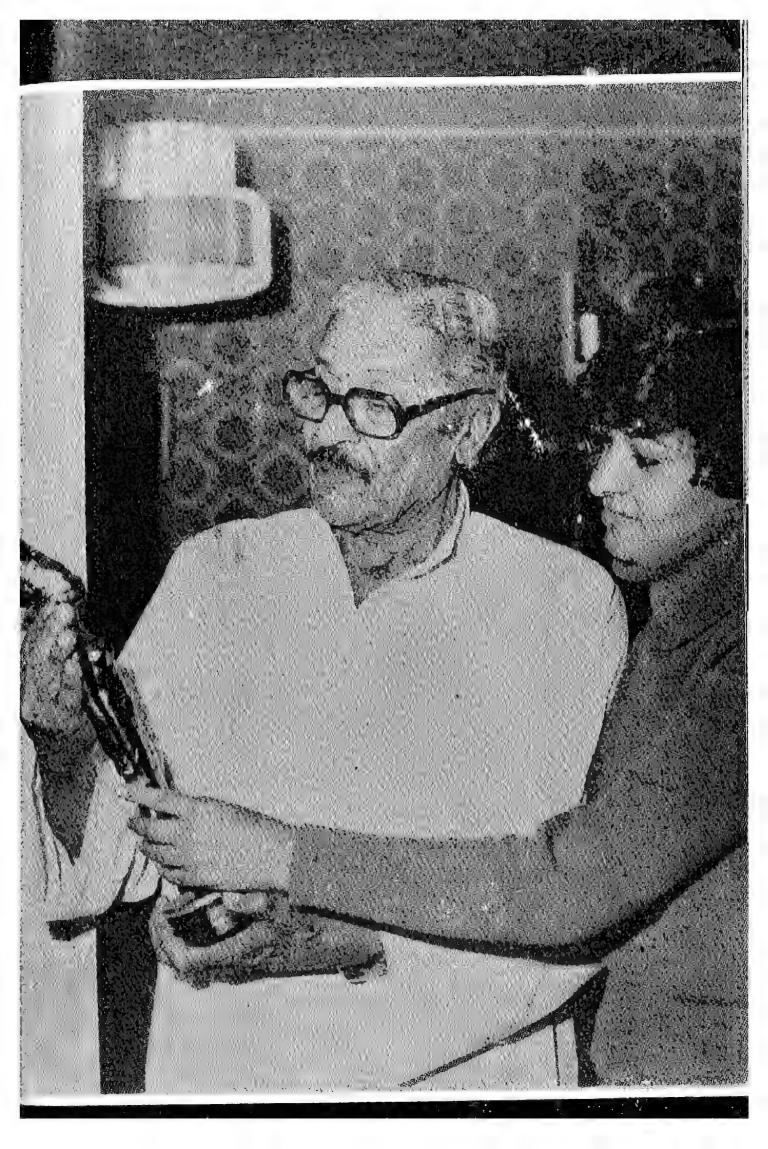

## خسرت کل شی . . . من أجل « بهبه کشر »!

ها هي بيروت اخيرا .

بيروت ٢٥ مايو ١٩٦٧ .. بيروت الجميلة .. بيروت الحياةوالفن والجبل .. والسهر .. والاصدقاء .. والصخب .. وراحة النفس والإعصاب .. وعثر لنا الصديق اللبناني على شقة مريحة اقمنا فيها .. واعطاني (عربون) قدرة خمسة الاف ليره لبنانية .. ولكن بعد ايام اختفى ذلك الصديق اللبناني .. سالت عنه في اماكن تواجده .. واخيرا عرفت انه سافر بعيدا عن لبنان .. لماذا لم يخبرني ؟ ولكي اطمئن نفسي قلت ربما سفر طاريء ومفاجيء .. وحتما سيعود .

بعد يوم او يومين اتصل بى المنتج (طنوس فرنجيه) قال نحن على استعداد لعمل فيلم سينمائى جديد . . ووجودك هنا . . ووجود مجموعة اخرى من الفنانين المصرين في بيروت فرصه لكى نستفيد بطاقاتكم الفنية . . هل عندك مانع ؟

قلت لا . . المهم ان يكون العمل السينمائي معقولا . . وفهمت منه ان الفنانة سميرة احمد ومحمد سلمان مرشحان للعمل في نفس الفيلم . . وعرفت ايضا ان منتج ذلك الفيلم ( أمير سعودي )

وفى اليوم التالى كان لقاء مع محمد سلمان الذى قال لى . . سنبدأ بعد ستة أيام تصوير الفيلم الذى سيموله ( سمو الأمير ) ولم يكن كلامه مجرد وعد عابر . . بل اعطانى ( عربونا ) . . وأعطى نادية الجندى أيضا ( عربونا ) . . مقابل اشتراكنا في بطولة ذلك الفيلم المنتظر . .

وبدانا نتهيا نفسيا للعمل . ومر اليوم الأول من شهر يونيو . . ثم اليوم الثانى . والثالث . . والرابع . . ولم يعد باقيا سوى يومين فقط نبدأ بعدهما تصوير الفيلم الذى ينتجه (سمو الأمير السعودى) . .

ولكن ذات صباح استيقظت فجاة من نومى على دقات على باب الشقة . . دقات قوية لحوجه . . عصبية . . من ذلك المزعج الذى يدق بابنا في ذلك الوقت المبكر ؟ وفتحت الباب . . ووجدت امامى بائع الصحف . . وقبل ان الومه على ذلك الاذعاج غير المبرر . . قال بصوت مرتعش :

- استان . . استان . . انت نایم ومش دریان . .
  - -- قلت مندهشا دریان بایه ؟
    - قال بالنكسه .
    - قلت نكسه ايه ؟
  - -- قال ـ اللي حصلت في بلدكم . . في مصر . .

وطار النوم من عيني . . حاولت ان اتماسك . . لكن ما سمعته من بائع الصحف كان حقيقة عرفتها كل الدنيا . .

شعور معذب ذلك اليوم الذي يلازم الانسان عندما يشعر بأن بلده في خطر . في محنه . وهو بعيد لا يستطيع أن يفعل شيئا . . شعور العاجز الذي يكتفى بقراءة وسماع الاخبار المؤسفة . . وبتوجيه الدعوات المخلصة \_ لعل الله ينقذ مصر العزيزة من كل شر ومكروه .

فجاه تحوات بيروت الجميلة الى مصيده . . الى غرفة انتظار لا استطبع ان إغادرها . . وقد تأثرت الحياة في لبنان بما حدث في مصر . . وبدأنا نشعر بالآثار المترتبه على نكسة عام ١٩٦٧ . . فقد صدر قرار بأنه ليس مسموحا لأى لبناني بأن ينفق كل يوم سوى مبلغ محدد . . وليس كما كان يحدث من قبل . . ولبنان بلد البنوك . . والتعامل بالشبكات . لكن التعامل مع البنوك . . والحياة الاقتصادية كلها بدأت تتأثر بما حدث ف مصر . . الانفاق لم يعد كما كان . . وحتى اصدار الشيكات فقد قيمته . . لأن السيولة النقدية تأثرت . . الاموال مكدسه في البنوك . . لكن خروجها من البنوك لم يعد سهلا وفجأة شعرت بأننى اصبحت من الاثرياء . . من كبار الاغنياء في بيروت . . اصبحت اغنى من ( الأمير السعودي ) نفسه منتج الفيلم . . انه . يمتلك اموالا طائله في بنوك لبنان لكنه غير قادر على اخراج تلك الأموال من البنوك بسبب الظروف المفاجئه التي حدثت بعد النكسة التي حدثت في مصر . . بينما أنا أمتلك وحدى الوف الليرات في جيبي عربون فيلمين . . كنتَ انفق بحدر. ، لاني ارى أمامي الأثرياء يستدينون . . ولا احد يعرف متى ستنتهى تلك الظروف الاستثنائية التي جعلت الجميع غير قادرين على مغادرة بيروت . . وغير قادرين ايضا على صرف اموالهم من البنوك . . وزاد من تعقيد الامور فرض حظر التجول . . وهل لبيروت معنى بدون تجول ، . بدون حركة ، . بدون لقاءات ، . وزيارات ، . ؟ التجول اصبح ممنوعا بعد المساء . . واصبح مفروضا علينا ان نبقى في اماكن اقامتنا ولا نغادرها بعد السادسة مساء . .

كان في بيروت في تلك الظروف غير الطبيعية مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين . . الموسيقار محمد عبد الوهاب . . وفريد الاطرش . . وسميرة احمد . ومريم فخر الدين . . وفؤاد المهندس . والمخرج حسن الامام . على ما اذكر وربما كان الموسيقار محمد عبد لملوهاب اشدنا انزعاجا . . لدرجة انه غير مكان نومه من غرفة تطل على الشارع إلى غرفة في الداخل . . لعدم الشعور بالامان . وهو شعور كان يلازمنا جميعا . وان كنا نحاول جاهدين ان نخفيه ونداريه بتواجدنا معا في مكان واحد . . نتبادل فيه الكلام والذكريات . . والامنيات السعيدة باقتراب انتهاء تلك الظروف غير العادية . .

وكنا عادة ما نلتقى في المكان الذي كنت اقيم فيه . . ويستمر ذلك الاجتماع الليلى ابتداء من السادسة مساء موعد بدء حظر التجول . . حتى مطلع الصباح . . موعد انتهاء حظر التجول . . وبعد ايام وأسابيع عصيبة بدأت تهدأ الاحوال . . وتعود الاوضاع الى طبيعتها وانتهينا من تصوير الفيلم الذي نسبت اسمه . . كل ما اذكره عنه انه فيلم لبناني شاركني في بطولته فنانتان مصريتان سميرة أحمد ونادية الجندي . . بالاضافة الى ممثلتين لبنانيتين . . وعدنا الى مصر عن طريق البحر . .

### لمنسة راسسبوتين . .

لكن علاقتى بلبنان لم تنته عند ذلك الحد . . فقد عدت من جديد الى بيروت . . ولكن في ظروف اخرى . . وفي الفترة التي كان فيها الاديب يوسف السباعي وزيرا المثقافة . اعاد الفنان الكبير يوسف وهبي تكوين فرقته المسرحية التي قامت بجولة في اكثر من دولة عربية . . وقضينا في لبنان اسبوعا . . ثم ذهبنا الى الاردن . . ومن بين المسرحيات التي عرضناها خلال تلك الجولة مسرحية ( راسبوتين ) . . التمثيل المسرحي متعة . . خاصة إلى جانب يوسف وهبي . . وفي بداية الستينات عندما عرض على السيد بدير فكرة الظهور على المسرح . . لم اتردد ابدا . . وافقت . . وعملت على مسارح التليفزيون في مسرحية ( خان الخليلي ) التي اخرجها حسين كمال . . كنت سعيدا بتلك الجولة المسرحية لسببين ـ انها أولا مع واحد من اهم فناني المسرح فالعربي ( يوسف وهبي ) ولانها ثانيا ستجعلني اتعرف عن قرب على جمهور المسرح في البلاد العربية . . وهو جمهور مختلف طبعا عن جمهور السينما الذي تعودت ان اتعامل معه دون ان اراه . . ودون أن احتك به مباشرة . . ودون أن القاه وجها لوجه . . وهذه

هي ميزة التمثيل المسرحي . . الاحتكاك المباشر . . وسماع رأى الجمهور ومعرفة احساسه . . قبوله ورضاه . . او عدم قبوله وعدم رضاه . . دقيقة بدقيقة . . لحظة بلحظة . . وتحولت تجربة عملي مع فرقة يوسف وهبي . . ومع راسبوتين بالذات . . تحولت الى ذكرى لا تمحوها الأيام من ذاكراتي مهما تقدم بي العمر . . اصبحت كلما تذكرت ( راسبوتين ) اتحسس عظامي . . واتذكر الامي . . حدث ونحن نقدم آخر ليلة عرضا من مسرحية ( راسبوتين ) في الاردن . . ان وقعت الواقعة . . وكادت ( لعنة راسبوتين ) أن تقضى على . . كان المفروض أن أؤدى دور خادم راسبوتين . . والمفروض انه يمسك بخادمه في المسرحية ويلقيه بقوة على الأرض . . ويبدو ان طريقة امساكى ودفعى نحو الارض . . كانت قوية اكثر من اللازم لدرجة انها كسرت لى ضلعين كانا مكسورين مرة سابقة . . فأصبحت آلامي مضاعفة . . وشعرت ونحن نغادر الاردن أنى أكاد أموت من الألم بسبب ( رأسبوتين ) . . وكانت محطتنا بعد ذلك ( الكويت ) . . ومن شدة الالم لم اشعر بهم وهو ينقلوني إلى المستشفى . . لكن الذي اذكره ان الذي فحصني كان طبيبا مصريا واكتشفت طبعا اني اعاني من كسور مضاعفة . . كسور قديمة تجددت بفضل ( راسبوتين ) سمعت مرة ان المشاكل قد لاحقت بعض المعتلين العاملين في فيلم كان يتم اعداده عن حياة راسبوتين المليئة بالأحداث . . والغرائب . . والخوارق ومن كثرة تلك المتاعب اليومية قالوا انها لعنة راسبوتين . . وكأنها لعنة الفراعنة التي مازالت تطارد البعض . . لكن ماذنبي انا ؟ هل ذنبى انى قبلت ان اعمل خادما للسيد راسبوتين في المسرحية التي تحمل اسمه ؟ أه يا راسبوتين . . من الألم الذي كان يعذبني في ذلك الوقت . . الام تجعل راسبوتين شخصيا ينتفض من مثواه الأخير بعد كل تلك السنين التي مرت على رحيله . .

كانوا قد وضعونى داخل لفافات محكمه خوفا من الحركة التى قد تزيد الام الكسور . وبدأت أضيق بتلك اللفافات المحكمة التى حاصرت جسمى . شعرت بأنها قيود تكبلنى . تكاد تزهق روحى . شيء فظيع أن يبقى المرء هكذا مقيدا . وغير قادر على الحركة . ، أو على عمل أى شيء . ولفترة طويلة الكنى بدأت استسلم لظروف المرض الصعبة . . لتلك النهاية غير السعيدة لرحلتنا المسرحية . . في الافلام نمثل ونصور النهايات السعيدة دائما . . بعودة الاحباء . . وانتصار الخير وبالسعادة . . والأمل ، والابتسامات . . وفي الواقع بعيدا عن الشاشة لا نرى غير النهايات غير السعيدة . .

لكن الحق يقال . ان الخدمة ف مستشفيات الكويت جيدة جدا . العناية . . والرعاية . . والأجهزة الطبية الحديثة . . ومستوى الاطباء . .

وشاءت الظروف ان تكون نهاية آلامى على يد ذلك الطبيب المصرى الذى لا انسى ماقدمه لى . . اعطائى حقنه ساعدت على التئام الجروح بسرعة مدهشة . . وقال لى التفضل . .

قلت \_ على فين ؟

قال وهو يبتسم - اتفضل مع السلامة . .

ونزعت اللفائف من على جسدى . ووجدتنى اتحرك بسهولة . وبدون الم . وشكرت الطبيب صاحب الحقنة السحرية التى انستنى مافعله بى راسبوتين .

### وانتهت علانتي بنادية المسندي

عدت افكر في الانتاج السينمائي . . كنت قد انتجت فيلمين لشادية (شاطيء الذكريات) و (ليلة من عمري) . . ليس غزيبا ان يفكر الزوج في انتاج فيلم لزوجته . . ما المانع ؟ اذا كانت زوجته ممثلة اختارت فن التمثيل حياة ومستقبلا . . وهكذا بدات استعد لانتاج فيلم « بمبة كشر » لزوجتي نادية الجندي . . فيلم استعراضي غنائي من اخراج حسن الامام يتطلب نفقات غير عادية . . مجاميع . . راقصات . . مغنيات . . استعراضات . . وملابس وديكورات تختلف عن ملابس وديكورات الافلام العادية . .

ولم ابخل بشيء . . كنت اريده فيلما استعراضيا ناجحا . . وحتى اتحاشى متاعب الضرائب كتبت الفيلم باسمها . لقد بلغت تكاليف انتاج فيلم « بمبه كشر » أكثر من خمسين الف جنية – حاليا اذا انتج مثل هذا الفيلم يتكلف اكثر من ٢٠٠ الف جنية وأصبح معروفا انه من انتاج نادية الجندى . . كان اتفاقنا ان تأخذ هي نسبة معينة من الايرادات . . المفروض ان الثقة موجودة في اتفاقات الازواج . . هل من الضرورى ان يكتب الزوج اوراقا ويحضر شهودا . . كان اتفاقا بين زوج وزوجته لا يحتاج لكل تلك الاجراءات التي تتخذ عادة ما بين الغرباء . . وبدأ عرض فيلم « بمبه كشر » . . وحقق نجاحا كبيرا . . واستمر عرضه لاسابيع عديده . . وحقق ايرادات معقوله ان فيلم بمبه كشر هو الذي قدم نادية الجندي للناس كبطلة . . وبطلة للفيلم الاستعراضي تجيد الرقص والغناء والتمثيل . .

ورغم أن ذلك هو الذي صنع اسمها ودفعها في طريق الفن خطوات واسعه . . رغم ذلك كله لم آخذ مليما من أيرادات الفيلم الذي انتجته باسم زوجتي . . وأردت أن أتحاشي متعاعب الضرائب . . فضسرت كل شيء !

وصدقونى . . لم أحزن بسبب خسارة المال . . فالمفروض أن يضحى الزوج من اجل زوجته . . ان يفعل ما يريحها . وما يساعدها على تحقيق النجاح الذى تريده . . لم اكن نادما على ما انفقته طالما أن الفيلم قد نجح وحقق الهدف . . وطالما أنى قدمت خدمه لزوجتى التى اخترتها أثناء عملى في فيلم ( زوجة من الشارع ) . . ولكن تجربة أنتاج فيلم ( بعبه كشر ) تركت في نفسى آثارا لا يمكن أبدا أزالتها !

وهناك تفاصيل اخرى لا احب ان اخوض فيها . . لكن كل تلك الظروف بالاضافة الى الفارق الكبير في العمر . . جعلت الخلافات تنشأ بينى وبين نادية الجندى . . معروف انى عشت معها اطول فترة زواج . . ثلاثة عشر عاما . . لكن الحقيقة ان الاستمرارية لم تكن موجوده . . لقد انتهى العمر الافتراضي لحياتنا الزوجية قبل ذلك بكثير . . والانسان يظل يتحمل . . ويتحمل . . حتى تأتى لحظة معينة يصبح فيها غير قادر على التحمل . . او الانتظار . . اخذت حقيبة وضعت فيها بعض ملابسى . . ثم ثركت بيت الزوجية . . وعند منتصف الليل كنت أدق جرس باب بيت أخى الذى نظر الى منزعجا .

أيه يا عماد فيه حاجه ؟

قلت بوجوم: لا . . مفيش حاجة .

كنت احاول ان ابدو هادئا . لكن اخى . توامى . الذى هو جزء من كيانى . فهمنى دون ان اتكلم شعر بانى لا ارغب في الكلام . فاحترم صمتى لم يشا ان يزيد من الامى . فلم يطلب اية تفاصيل . وانشغل بترتيب المكان الذى سانام فيه . لانى لم اكن قادرا على شيء . كنت اشعر بارهاق شديد . ونمت نوما عميقا . وكانى لم انم من شهور طويلة . وبقيت في بيت اخى ستة ايام متواصلة . ثم ذهبت الى الماذون القريب من البيت في حى الزمالك . واتممت اجراءات الانفصال . ووصلتها ورقة الطلاق . لم اندم على شيء . لا على الانتاج السينمائى الذى كلفنى الالوف . ولاعلى شقة الزمالك . شقة تمليك كانت في الاصل شقتين حولتها الى شقة واحدة من تسع غرف . لايقل ثمنها حسب كانت في الاصل شقتين حولتها الى شقة واحدة من تسع غرف . لايقل ثمنها حسب اسعار الثمانينات لايقل عن ربع مليون جنية . كتبتها ايضا باسمها لكنى لم اكن نادما . المال يجيء ويذهب . واذا اكتشف الإنسان في حياته خطا ما لماذا

اذا اكتشف ان حياته الزوجية لم تحقق له الاستقرار الذي كان يريده . . فلماذا يتمادى في تعذيب نفسه . . وتعذيب من يعيشون حوله ؟ لماذا الاستمرار ؟ هل هو حب في تعذيب النفس ؟ حب للألم ؟

#### فسرت المال . . وكسبت نفسسي

ان راحة البال تساوى كل اموال الدنيا . . كنت اريد فقط راحة البال ، . الحياة النوجية الفاشلة قد تدفع بعض الازواج الى الجنون . . او الى الانتحار . . لكنى والحمد لله خرجت من تلك التجربة سليم العقل . . ولم افكر ابدا في القاء نفسي في اقرب نافذه !

راحة البال هي الكنز الذي لانكتشفه في الوقت المناسب . أعظم شيء ان ينام المرء كل ليلة مرتاح البال . . الارق اسوا صديق . ، وعندما يلازمنا الارق . . عندما يقيم الارق في غرف نومنا . . تصبح الحياة عذابا لايطاق . . ما أهمية ان يكون الانسان صاحب ملايين . . وهو يتقلب كل ليلة في فراشة ، . وكأنه يتقلب على الجمر ، . على النار . . ؟

خرجت خالى الوفاض . . وكأنى أبدا حياتي من جديد ، . لكن لا يهم . . الطعام والشراب ليسا مشكلة المهم راحة البال . . والله كريم . . قادر على كل شيء . . لقد كنت حسن النيه . . حتى في الاخطاء التي وقعت فيها . . فليذهب كل شيء . . وليبق فقط شعوري بالرضا عن نفسي . .

سيقول عنى الناس اننى ( رجل مزواج ) . . لكن هذا القول يظلمنى كثيرا . . ومن الذى يحب الطلاق ؟ ومن الذى لا يتمنى أن يعيش تجربة زوجية واحدة مستقره سعيده ؟ لكن لكل أنسان ظروفه . .

لسنا اول اثنين في العالم تنتهى حياتهما الزوجية بالطلاق . . ولن نكون آخر اثنين يفعلان ذلك . . والافضل لنا ولابننا ان ننفصل بهدوء وبدون ازعاجات لامبرد لها . . اللهم الا نكون سببا في اصابة الولد بعقده نفسيه . . والا يتحمل هو نائج اخطائنا . . نريد ان نفترق اصدقاء دعيه يعيش معك . . لا اريد ان احرمه منك . . فهو وحيدك . . وانا اعلم انك لاتستطعين ان تعيشي بدونه . انني استطيع ان ازوره باستمرار في المدرسة . . المهم الا نشعره بأي نقص او حرمان . . وكانت عاقلة في تلك اللحظات . . ولأول مرة اراها تفضل العقل على العاطفة

عندما انفصلت عن شادية ظلت الصحف والمجلات تكتب لفترة طويله . . وكان انفصالنا حدث هام . . يستحق الكلام والتعليقات . . والتاويلات والتفسيرات . . لماذا وقع الانفصال ؟

وهل هناك احتمال للتقاهم . . وللعودة ؟ وما هو دور اولاد الحلال من الوسطاء والاصدقاء ؟

كان انفصالى عن شادية اشبه بالمفاجأه غير السارة التى صدمت اغلب الناس . . حتى الناس العاديين من خارج الوسط الفنى . . اناس لا اعرفهم معرفة شخصية كنت القاهم فى الاماكن العامة فيسألوننى بحب وموده . . ( امتى ترجعوا لبعض يا استاذ عماد ) .

لكن عندما حدث انفصالى عن نادية الجندى لم تكتب الصحف اكثر من خبر موجز عن واقعه الانفصال . . وكأن أحدا لم يندهش لما حدث . . وكأن تلك النهاية كانت منتظره ومتوقعه . . لم تكن هناك مفاجأة . . أو صدمة أو استغراب . . أو حتى مجرد سؤال لماذا حدث الانفصال ؟

وهكذا عشت تجربة الزواج ثلاث مرات . . المرة الأولى مع المنولوجست المعروفة فتحية شريف عام ١٩٤٦ . . والمرة الثانية مع شادية عام ١٩٥٣ . . والمرة الثانية مع نادية الجندى عام ١٩٦١ . . وارجوكم لا تظلمونى مرة اخرى قائلين انى ( رجل مزواج ) . . فكم كنت اتمنى ان اعيش تجربة زواج واحد مستقره . . لكن فارق العمر كان مسئولا عن الفشل الذى اصاب زيجتين منهما . .

الفارق الكبير في العمر يجعل الزوجين منفصلين متباعدين . . ليس بينهما تفاهم او اقتراب . . ليس بينهما اسلوب واحد للتفكير . . لغة مشتركه . . يصبح كل منهما جزيرة معزولة . . ويصبح التلاقى مستخيلا صعب التحقيق .

ويا ابنائى الشبان الراغبين في الزواج . . خذوها نصيحة مخلصة من زوج سابق مجرب لاتتزوج يابنى من تصغرك بعشرين عاما . . لانك ستتزوج الارق . . والخلافات . ستتزوج الهموم والمتاعب . وسيصبح هدفك الوحيد . . ان تتحرر من القيود . . ان تكون طليقا . . حرا . . مرتاح البال والضمير . . حتى لو خسرت كل اموالك التي جمعتها بعرق الأيام . . وسهر الليالي . . وتعب السنين !

# وقبلت أذى قبلة الهوت!

عدت لحياة الوحدة من جديد . .

حياة ليست غريبة عنى . ولست غريبا عنها . بقيت خمسة اعوام وحيدا بعد انفصالى عن شادية . قضيت منها عاما كاملا في فندق . وحياة الفنادق لفترات طويلة تصيب المرء بحالة اكتئاب . الفنادق للزيارات السريعة والاقامة القصيرة . . نوع من التغيير يحتاجه البعض احيانا . يعودون بعده إلى حياتهم العادية داخل بيوتهم . ووسط اولادهم . ومهما كانت الفنادق فخمة . وانيقة . وحديثة . . فاننا لا نجد فيها أبدا دفء العواطف الاسرية . ومهما كان البيت متواضعا . فانه يظل دائما نبع الدفء الذي لا يجف ابدا . . لكنى خسرت بيتى الذي انفقت على تأثيثه وتجهيزه كل ما أملك من مال . . وكسبت ما هو أهم وأبقى . . كسبت راحتى . . وحريتى . .

هذه المرة بعد انقصالى عن نادية الجندى لم اكن في حاجة الى الهروب والانزواء بعيدا عن عيون الآخرين . . وعادة حينما يمر الانسان بمحنة قاسية فانه يحاول ان يبتعد وينعزل . . لكى ينفرد بنفسه . . ولكى يتحاشى نظرات الفضوليين . . والشامتين . .

لكنى هذه المرة لم اكن في حاجة لذلك كله \_ لسبب بسيط \_ هو انى لم اخرج من تلك التجربة الزوجية الثالثة منهارا . ولا نادما . ولا حزينا . علمتنى الحياة ان من يخسر المال اسعد من الذي يفقد نفسه . وحريته . وارادته . علمتنى تجارب الدنيا العجيبة ان الانسان قرار . . المهم ان يعرف كيف يتخذ ذلك القرار في التوقيت المناسب . واعتقد انى اتخذت قرارى في التوقيت الصحيح والملائم . . فلماذا اتوارى عن العيون ؟ ولماذا اهرب من الناس ؟ المال استطيع تعويضه . . وما يجرى يمكن نسيانه . . بسرعة اندمجت في العمل . . وواصلت رفض الأدوار التي لم تعد تناسب عمرى . . وواصلت ايضا تقديم أدوار مرحلة النضج . .

الفنان يجب الا يتوقف عند مرحلة فنية معينة . . يجب الا يصيبه الجمود . . لماذا اذهب بعيدا .. دون ان أشير إلى ما حدث مع صديقى وحبيبى فريد شوقى . . لقد ظل متمسكا بلقب (.وحش الشاشة ) حتى بعد ان تخطى مرحلة الشباب . . وبقى مصرا على أداء الادوار التى لم تعد تناسبه . . لكنه استطاع ان يدرك ذلك في التوقيت المناسب قبل أن يدركه الخطر . . وقبل ان تتوارى من حوله الأضواء . . وأصبح يؤدى أدوارا انسانية لا تنسى . . واعترف الجميع بأن ( وحش الشاشة ) من أحسن ممثلي الدراما في مصر . . وارتفع أجره . . وحصل على جوائز عديدة . . واصبح هو نفسه راضيا عن في مصر . . وارتفع أجره . . وحصل على جوائز عديدة . . واصبح هو نفسه راضيا عن نفسه وقانعا بالمستوى الفنى الكبير الذي حققه مع أدوار الشخصيات المسنة التى غطت نفسه وقانعا بالمستوى الفنى الكبير الذي حققه مع أدوار الشخصيات المسنة التى غطت التجاعيد وجوهها . . وانتشر الشعر الابيض فوق رءوسها . . وحقق من خلال تلك الأدوار كل ما لم يحققه عندما كان ( وحش الشاشة ) الذي يهزم الجميع ولا يهزمه أحد .

هذه المرحلة ـ مرحلة الشيخوخة ـ هى أيضا بالنسبة لى أهم واخصب سنوات عمرى . . انها سنوات النضج . . والاكتمال . . قدمت انجح وأهم ادوارى . . وقد كانت بداية هذه المرحلة بالنسبة لى في فيلم « المراة المجهولة » الذى اديت خلاله مرحلتين مختلفتين من العمر . . الزوج الذى كان شابا ـ ثم نفس الزوج بعد ان اصبح عجوزا . . المهم ان نهتم بكتابه الادوار التى تناسب الممثلين المتقدمين في العمر كما يحدث في الخارج . . وحتى ذلك الممثل الذى أصيب بالشلل اعدوا له حلقات خاصة . . ولم يتركوه بلا عمل . . بل اشعروه بحاجتهم اليه وافتقارهم لادواره . . فعوضوه نفسيا عما حدث له . . وبالطبع لو كان ذلك الممثل ( المشلول ) مصريا . . لألقوا به في أحد المستشفيات . . ولا اعتقد ان واحدا من كتاب القصة السينمائية كان سيفكر في كتابة دور خاص له يراعي ظروفه الصحية . . ويستفيد من طاقاته الفنية . . بل كان سيعيش بقية ايام حياته وحيدا . . دون كلمة مواساه . . او باقة ورد . . وستصبح نهايته المحتومة مجرد خبرصغير في صحيفة ، يعلن رحيله . . ويعلن ايضا ان احدا من الذين زاملوه وعملوا معه لم يظهر في جنازته ليودغه الوداع الأخير . .

ومن أدوار مرحلة النضيج التي اعتز بها دورى في فيلم « ثرثرة فوق النيل » الذي كان يتطلب منى أن أكون مدخنا للحشيش . . وإن أظهر في أكثر المشاهد غائبا عن الوعى . . وكان معروفا عنى أنى لا أعرف أي نوع من المخدرات . . لم استعملها . .ولم أفكر في استعمالها . . وقبلت التحدى . . أن أتحدى نفسى . . وأؤدى باتقان دور الشخص الذي يتعاطى المخدرات . . وإنا الذي لم أعرفها في يوم من الأيام . . .

وقال لى البعض - يجب أن تجرب بنفسك . . حتى تستطيع أن تؤدى الدور بالصورة السليمة . .

وعرضوا على أن أذهب معهم الى احدى ( الغوز ) لكى أشارك الجالسين فى ( القعدة ) ، ورفضت . . لكن كانهدف ان اعرف تصرفات ( الحشاش ) . . طريقة كلامه . . وحركته . . وتعبيراته . . وما هو الفرق بين ( الحشاش ) وبين ( السكران ) . . وعرفت ان الذي يتعاطى الحشيش يتكلم بهدوء . . ولكن ليس بطريقة ( السكران ) الذي لا يستطيع أن يتكلم . .

وعرفت أيضًا أن الذي يتعاطى المخدارات تبدو عيناه تأتهتين لا تنظران إلى شيء محدد . .

وأذكر أن بعض الزملاء المشاركين في تمثيل ادوار الفيلم قد ادوا كما يؤدى (السكران) وليس كما يؤدى من يتعاطى المخدرات بينما اديت انا كما يؤدى (الحشاش) رغم انى لا اعرف المخدرات ولم اذقها ابدا في يوم من الايام وأعتقد أن افضل مرة اديت فيها دور (السكير) كانت في فيلم (سونيا والمجنون) . وبالتحديد في مشهد (السلم) . . بعد انتهائى من أداء ذلك المشهد لاحظ المخرج حسام الدين مصطفى أن شاربى المستعار لم يكن مثبتا بطريقة طبيعية . وكان لا بد أن نعيد تصوير المشهد مرة اخرى بسبب الشارب . كان صعبا أن اندمج مرة اخرى بنفس احساس المشهد الذي صورناه . ورغم ذلك قلت لهم - (لا يهم . ساؤدى المشهد مرة اخرى . ساعود سكيرا كما كنت) . وفي فيلم (اسبياد وعبيد) الذي اخرجه على رضا اديت دور موسيقى اصيب بالشلل . وهو دور يحتم على من يؤديه أن يظل جالسا فوق مقعد متحرك . وهكذا ظهرت في كل المشاهد صامتا . . جالسا فوق المقعد المتحرك . . لم أقل غير ثلاث كلمات ورغم ذلك كنت سعيدا بذلك الدور ، فقد أناح لي فرصة التعبير بوجهي وبعيني . انه ورغم ذلك كنت سعيدا بذلك الدور ، فقد أناح لي فرصة التعبير بوجهي وبعيني . انه

أما أغرب موقف تعرضت له أثناء عمل السينمائي فهو ذلك الذي حدث عندما كنت أشارك الفنانة مديحة يسرى ، . في فيلم قديم من أخراج عز الدين ذو الفقار . . كان المشهد الذي يجرى تصويره يتطلب أن أظهر نائما على السرير . . وبجواري مديحة يسرى التي كان مفروضا أن تقوم هي بكل الاداء والحركة في ذلك المشهد . . وأن تظهر وهي تتقلب في الفراش تعبيرا عن قلقها وإنشغالها . . بينما كان مطلوبا منى فقط أن أظهر في المشهد مستغرقا في النوم العميق . . وكنت بالصدفة مرهقا جدا في ذلك اليوم . .

أفضل في رأيي من أدوار البطولة المطلقة كثيرة الكلام . . قليلة التعبير .

وبعجرد ان وضعت رأسى على الوسادة . . استغرقت فى النوم الحقيقى . . وليس فى النوم التمثيل . . واعادوا المشهد مرة اخرى . . وعندما اكتشفوا نومى ـ قال لهم المخرج عز الدين ذو الفقار

#### - ( سيبوه نايم . . المهم ما يشخرش ) .

ثم اعادوا تصوير المشهد مرة ثالثة . . ورابعة . . وخامسة . . لكن حدث ما لم يكن في الحسبان . . شب حريق مفاجىء داخل البلاتوه . . وانشغل الجميع بمحاولة اطفاء النيران . . ونسيونى تماما . . لم يفكر احدهم في ايقاظى . . لكننى استيقظت فجأة مذعورا مع اصوات صارخة (طفوا النار . . طفوا النار ) . . وبدون ان اشعر وجدتنى اصيح مثلهم (طفوا النار . . طفوا النار ) . . لدرجة انهم لم يتمالكوا انفسهم . . وانفجروا ضاحكين . . وحمدت الله ان النار لم تصل إلى السرير الذي كنت نائما عليه ـ ومن يومها لم انم داخل البلاتوهات . . مهما أكن متعبا . .

أما شخصية الأخ الأكبر الذي يحترق كالشمعة ليملا حياة من حوله بالنور والأمل . . ( احمد عاكف ) . . بطل رواية ( خان الخليل ) للكاتب الكبير نجيب محفوظ . . هذه الشخصية سعدت بتقديمها مرتين . . وبشكلين مختلفين . . المرة الأولى على المسرح عندما حولت الرواية إلى مسرحية من اخراج حسين كمال ، والمرة الثانية عندما حولت الرواية إلى فيلم سينمائي اخرجه عاطف سالم . . لكن ( احمد عاكف ) السينمائي كان اوضح واقرب للرواية الأصلية من ( احمد عاكف ) المسرحي . . وإذلك سعدت بدوري السينمائي اكثر من دوري المسرحي .

أما دورى في فيلم ( ميرامار ) المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ التى تحمل نفس الاسم . . فهو أيضا من الأدوار العزيزة والمحببة الى نفسى . . رغم انى لم اكن البطل الأوحد . . فالجميع كانوا أبطالا . . لكن ذلك الفيلم ( ميرامار ) كان مختلفا عن افلامى السابقة التى شاركت في بطولتها . . فهو فيلم جرىء . . ملىء بالنقد الاجتماعى لكثير من الاوضاع في حياتنا . . وكان هناك اتجاه لمنعه من الوصول الى الشاشة بسبب نقده الشديد لرجال الاتحاد الاشتراكى . : والمستفيدين من الثورة دون ان يكونوا مقتنعين بها . . وكل الانتهازيين الذين رفعوا شعاراتها دون ان يفهموها . . ويكفى ان فيلم ( ميرامار ) لم يصرح بعرضه الا بعد ان شاهده مسئول كبير جدا . .

وهناك افلام لم اكن فيها بطلا مطلقا . . احظى وحدى بكل الاهتمام والاضواء . . ورغم ذلك اعتز بها واعتبرها من ذكرياتى الفنية السعيدة . . دورى مثلا في فيلم ( الرجل الذي فقد ظله ) قصة الكاتب المعروف فتحى غانم . . ودورى في فيلم ( المذنبون ) الذي اعتبره مع ( ثرثرة فوق النيل ) و ( ميرامار ) من الافلام ذات

الطابع السياسى . . وفي ( المذنبون ) الذي اخرجه سعيد مرزوق عن قصة نجيب محفوظ . . قدمت شرائح مختلفة من قطاعات المجتمع بكل ما فيها من فساد . . فمن خلال مصرع المعثلة المعروفة تشير اصابع الاتهام إلى اكثر من متهم . . ومن بينهم ( ناظر المدرسة ) الذي كنت اؤدى دوره . . ناظر مدرسة طيب القلب . . وشريف . . عفيف النفس . . لكن الظروف التي كانت اقوى منه دفعته الى طريق الهاوية . . الى التخلى عن عفة النفس التي كانت افضل واشهر مزاياه . . وفي ظل تلك الظروف الفاسدة . . وتحت تهديد الظروف الأقوى منه اضطر لبيع اسئلة الامتحان . . وكان الفاسدة . . وتحت تهديد الظروف الأقوى منه اضطر لبيع اسئلة الامتحان . . وكان لا بد ان تنهى حياته داخل السجن كواحد من هؤلاء ( المذنبون ) . .

لقد شاركت فى بطولة اكثر من فيلم مأخوذ عن اعمال لكاتبنا الكبير نجيب محفوظ (خان الخليلى) و ( ميرامار ) و ( ثرثرة فوق النيل ) و ( المذنبون ) . . وكنت اعرف ان نجيب محفوظ يكن لى تقديرا خاصا . . لكنى لم التق به للاسف . . لانه متباعد دائما عن الاعمال السينمائية المعدة عن رواياته . . ويخيل الى انه لا يشاهد حتى تلك الأفلام . . أنه كاتب عزيز الانتاج . . ويبدو أن وقته المشغول بالخلق والابداع لا يسمح له بالذهاب الى دور السينما . . على عكس الاديب الراحل يوسف السباعى مثلا الذى كان حريصا على معايشة اعماله الأدبية اثناء عملية تحويلها لافلام سينمائية . .

وقد ذكرت من قبل أنه التقى بى اكثر من مرة ليناقشنى فى الادوار التى ساؤديها فى أفلامه كما حدث فى « بين الاطلال » و « انى راحلة » . . كان مهتما جدا بالشكل الذى ستخرج به رواياته وشخصياته . . ولم يكن يطمئن او يهدأ الا عندما يشعر بالرضا الكامل عنها . . لدرجة انه كان يحرص على حضور التصوير داخل العلاقهات . .

ومن الادوار الصغيرة التى اعتزبها ايضا دورى فى فيلم « ابى فوق الشجرة » الذى الخرجه حسين كمال . . لقد أديت فى ذلك الفيلم دور والد البطل ( عبد الحليم حافظ ) . . وما زلت اذكر ذلك المشهد الذى صورناه فى لبنان . . وكان مفروضا ان اصفع عبد الحليم على وجهه ـ بحق الابوة . . وبدافع الخوف عليه . . وبعد تصوير المشهد قلت لعبد الحليم حافظ ملاطفا ومداعبا . .

- اوعى يا حليم تشوف لك أب تانى غيرى . .

وكنت قد ظهرت ايضا كاب لعبد الحليم في فيلم ( الخطايا ) الذي اخرجه حسن الامام . . وما زلت اذكر ذلك اليوم الذي كنا ننهي فيه المشاهد الاخيرة من فيلم ( ابي فوق الشجرة ) داخل استوديو الأهرام . . دخل عبد الحليم غرفتي

وصافحني بحب.

— انا مسافر لندن يا استاذ عماد . . مش عايز حد يعمل ابويا غيرك في الفيلم الجديد . . ده اتفاق بيننا . .

قلت ضاحكا \_ وانا موافق

وقال عبد الحليم \_ إن شاء اش الفيلم الجاى حنكون فيه مع بعض . . هناك فكرة فيلم جديد سيجرى تصويره في لندن . . اتفقنا

قلت \_ اتفقنا . .

لكن القدر تدخل . . وافسد الاتفاق . . كان عبد الحليم يفكر في تصوير فيلم جديد في لندن . . وشاءت الظروف ان يذهب الى لندن بعد سنوات ويعود منها جثة هامدة . . ونستقبله بالدموع والاحزان . . لقد ظلموا عبد الحليم كثيرا . . قالوا انه يدعى المرض . . لكنه كان يتحمل ويتألم في صمت . . ويبتسم في وجوه الناس وهو يكابد متاعب وألام المرض . . كم نحن قساة . . قساة جدا .

### . . والقيت الصائزة في الصرابة

بدأ التليفزيون يغرينى بالتعامل معه . . أصبح منافسا خطيرا للسينما فى معظم بلاد العالم . . حتى فى امريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا . . ولم يكن معقولا ان ارفض التعامل مع صديق كل اسرة . . ورفيق كل بيت . . وأنيس الكبير والصغير . . وسافرت مرات عديدة للمشاركة فى بطولة مسلسلات تم تصويرها فى الخارج . . لكنى اعتز بشكل خاص بدورى فى مسلسل ( سليمان الحلبي ) . . وبدورى فى مسلسل ( عيلة الدوغرى ) الذي اخرجه يوسف مرزوق الذي عرفته انسانا ملتزما . . وفنانا مهذبا . يتميز باخلاقه العالية . . وذات صباح . . وبينما كنت نائما بغرفتى بأحد فنادق دبى يتميز باخلاقه العالية . . وذات صباح . . وبينما كنت نائما بغرفتى بأحد فنادق دبى دق جرس التليفون . . فرفعت السماعة مندهشا . . لم تكن الساعة قد تجاوزت السابعة صباحا . . وأنا لا احب المكالمات التليفونية التى تأتى على غير توقع فى الاوقات المبكرة جدا من الصباح . . او فى الساعات المتأخرة من الليل . . عادة ما تحمل انباء غير سارة . . ولا تأتى الا بالمفاجأت . . لطفك يا رب . .

قلت \_ ألو . .

وسمعت صوتا خليجيا يقول:

-- مبروك يا استاذ عماد . .

قلت متسائلا \_ خير ؟

قال ـ خدت جايزة عالمية . .

قلت ـ الله يبارك فيك ،

ثم وضبعت السماعة . . وبدأت استعد للنوم من جديد . . قلت ربما كان نوعا من المزاح الثقيل الذي يتعرض له المرء احيانا . . او ربما تكون مداعبة بريئة من شخص لا يريد أن يكشف لى عن شخصيته . . ولم أغادر الغرفة الا في العاشرة صباحا . . لكنى وجدت مجموعة من زملائي العاملين معى في المسلسل متجهين نحوى مصافحين ، ، ومهنئين ، ، ومشيرين بفرح غامر إلى بعض الصحف التي يحملونها . . وبدأوا يذكرون لى تفاصيل الخبر السار . . لقد فزت بجائزة عالمية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي . . كل أعضاء لجنة التحكيم من الأجانب . . المصرى الوحيد في اللجنة هو المخرج كمال الشبيخ . . رئيس اللجنة لم يكن يعرف كيف يقرأ اسمك . . ممدوح الليثى استلم الجائزة نيابة عنك لعدم وجودك في القاهرة . . كانوا سعداء جدا . . وبدأ كل واحد منهم وكأنه هو الذي حصل على الجائزة . . وفرحت لفرحهم . . وشعرت في تلك اللحظة بأنى وسط اخواني وأهلى . . الجوائز تشعر الفنان بأنه موجود . . وبأن هناك من يقدره . . من يزاه ويسمعه . . من يقدر الجهد الذي يبذله . . فأشد ما يؤلم الفنان أن يكتشف يوما بأن أحدا لا يشعر بما يقدمه من فن وجهد ومعاناه . . وعندما تجيء الجوائز في الوقت المناسب تكون راحة للنفس . . وشفاء للروح ، ودواء لكل الآلام ، لكنها احيانا ما تجيء في الوقت غير المناسب . . في الوقت الضائع فتزيد تعاسة صاحبها . . هذا الموقف عشته وجربته . .

كنت قد حصلت على جائزة كبيرة جدا تقديرا لادائى ولجهودى المتواضعة . . جائزة ادبية على هيئة تمثال جميل الشكل . . عظيم القيمة . . تسلمتها من شخصية كبيرة جدا . . لكنى تسلمت الجائزة بلا فرح . . جاء الفرح في لحظة لم اكن مهيأ فيها لاستقباله . . جاء الفرح في وقت صعبت فيه ابتسامتى . . كنت أمر وقتها بظروف مادية صعبة ترتبت على حالة الكساد السينمائى التى كانت سائدة في وقت من الاوقات . . حملت الجائزة وانا أشعر بالتعاسة . . من الخارج أحاول ان ابتسم . . وفي داخلي حزن لا يوصف . ، ما معنى الجائزة وليس في بيتى طعام يكفينى انا وأسرتى ؟ الفنان عبل كل شيء انسان يريد ان يعيش حياة كريمة . . ووجدت نفسي القى بالجائزة القيمة من النافذة في أقرب ( خرابة ) . . وبدون أي شعور بالندم !

## وتبطت أخى . . تبطة المسوت

خرجنا معنا للدنيا في لحظة واحدة ، ، واجهناها معا ، . توامان ، . شبيهان في كل شيء . . يربطنا (خلاص) واحد ، . حالة معروفة علميا باسم ، ldentical ، . .

التشابه بيننا يصل الى حد التطابق . الملامح الخارجية متطابقة . وطريقة التفكير ايضا متطابقة . انا جزء منه . وهو جزء منى . . نحن الاثنان نكمل بعضنا البعض . وجهان بملامح واحدة . وعقلان بتفكير واحد . تلك كانت علاقتى القوية جدا باخى « عبد الرحمن » الذى عاش حياته في مجال السلك الدبلوماسي - وزيرا مفوضا - تنقل في بلاد كثيرة وعاد اكثر من مرة الى الهند . والاتحاد السوفيتى . . وتشيكسلوفاكيا . كنا متشابهين في كل شيء . . حتى في عدم استقرارنا في حياتنا الزوجية . . وعندما أحيل للمعاش كان يحلو له ان يقضى أغلب الايام عندى . . نجلس انتكلم . . ونتساير . . ونلعب ( الكوتشيئة ) فإذا غلبنى يشعر انه فاز على نفسه . . واذا غلبته أشعر كأنى فزت على نفسى . . ثم يعود الى بيته في المساء . .

وعندما داهمتنى متاعب القلب . . ونصحنى الاطباء بضرورة البقاء فترة فى معهد القلب لاكون تحت رعاية واشراف الاطباء المتخصصين . . كان أخى عبد الرحمن معى دائما . . يسأل عنى ويتابع حالتى . . ويرفع من معنوياتى . . وحدث مرة انه كان مضطرا للذهاب الى الشقة فى غيابى . . ليساعدنى فى الاشراف على ترتيبها واعدادها استعدادا لزواج ابنى نادر . . لكن نادر فوجىء بعمه الدبلوماسى الوقور . . الرزين . . . ينفجر باكيا . . وحاول نادر ان يعرف من عمه سر بكائه ونحيبه . . لكنه لم ينجح فى منع دموعه التى سالت غزيرة . . حارة . . على وجنتيه . .

- مالك يا عمى ؟
- ., ., ., <del>.</del>
- قبه حد مزعلك ؟
- -- اكيد انا اللي مزعلك .
- بابكى يا نادر . . لأن دى اول مرة ادخل البيت وابوك مش موجود فيه . وحكى لى نادر ما حدث . . وحكى لى أيضا عن الآمه . . وهو مندهش . .
  - لم اكن اعرف ان عمى بيحب بابا بالطريقة دى .
    - فقلت لابنى نادر الجالس بجانبي في معهد القلب . .

ساحكى لك يا نادر موقفا غريبا انا شخصيا ما زلت حائرا ف تعليله وتفسيره . . ريما استطعت انت ان تفسره في .

حدث ذات مرة ان وجدت فجأة كيسا دهنيا في هذا المكان من رقبتي . . لم اهتم في البداية . . وقلت ربما زال غدا او اختفى بعد أيام . .

وفي اليوم التالي وعندما جاء عمك عبد الرحمن . . لاحظت اثناء انشغاله بخلع

ملابسه . . لاحظت وجود كيس دهني مشابه للكيس الدهني الذي اكتشفته على رقبتي . . بل وموجود أيضا في نفس المكان من الرقبة فقلت له :

- انت عندك كيس دهني زي اللي عندي .

قال ۔ أيوه

ثم اضاف قائلا:

- لا تشغل بالك . . دى حاجة بسيطة . . مفيش منه ضرر . .

ولم اقل شيئا بعد ذلك . . وذات مرة ذهب الى جراح كان من اصدقائه الذين يلعب معهم (الطاولة) . . ولاحظ صديقه الجراح وجود الكيس الدهنى . . وقال لأخى عبد الرحمن . . كيف تترك هذا ؟ لابد من اجراء عملية . . ويبدو ان صديقه الطبيب قد نجح في اقناعه . . وازال له فعلا الكيس الدهنى .

وبدأ اخى عبد الرحمن يقنعنى بضرورة ازالة الكيس الدهنى المشابه الموجود فى نفس المكان من الرقبة . . واخبرنى بوجهة نظر صديقه الطبيب الجراح . . قلت . . --- ( إن شاء الله . . بس لما أفضى شنوية )

لكن المفاجأة التى اذهلتنى كانت اختفاء الكيس الدهنى الذى كان على رقبتى . . اختفى مع اختفاء وازالة كيسه الدهنى . . ظهر الكيسان الدهنيان عنده وعندى في وقت واحد . . ثم اختفيا ايضا في وقت واحد . . اقسم بالله العظيم هذا ما حدث بالضبط . . بعد أربعة أيام فقط من ازالة الجراح لكيسه الدهنى . . اختفى الكيس الدهنى المشابه عندى . . كيف يمكن تفسير ذلك علميا وطبيا ؟

واشفقت على ابنى نادر المندهش . فهو مثل سيعجز عن تعليل ما حدث . الكنى بشكل عام كنت اشاركه حالته المرضية . وهو ايضا كان يشاركنى حالتى المرضية . حتى لو كان بعيدا عنى بالآف الاميال . حدث مرة وكنت ايامها متزوجا من شادية . حدث انى اصبت بانزلاق غضروف . لدرجة انى كنت ازحف من شدة الألم وقلة القدرة على الحركة . وبعد ايام قليلة جاءنى خطاب من اخى عبد الرحمن الذى كان ايامها مقيما في الاتحاد السوفيتي قال في خطابه : (أننى اشكو هذه الايام من حالة انزلاق غضروف . . تصور انى ازحف زحفا من شدة الألم . . ومن قلة القدرة على الحركة ) .

على أى حال ـ هذه حالة معروفة علميا باسم ( Telepathy ) أى تبادل الخواطر والشعور . . وكأن هناك اتصالا لاسلكيا بين العقلين . . وبين الجسدين . . وهناك حالات اخرى معروفة . . الكاتبان الصحفيان الكبيران مصطفى أمين وعلى أمين . . وزكريا عبد الفتاح وتوفيق عبد الفتاح . . ولذلك اصابنى الرعب عندما داهمتنى

متاعب القلب . . خشيت ان يحدث لقلبه ما حدث لقلبى . . وطلبت منه لدرجة الالحاح ان يفحص قلبه لكى يطمئن . . ولكى اطمئن انا ايضا . . ولم اهدا الا بعد ان فحصه الدكتور عوض مرتين . . وقال له (قلبك قلب واحد بيلعب حديد . . لكنى لم اصدق الطبيب .

#### (ارجوك يا دكتور . . قول في الحقيقة )

فيؤكد الطبيب من جديد أن قلب أخى عبد الرحمن مثل الحديد .

وذات يوم ـ وبينما كنا نلعب كالعادة ( الكوتشيئة ) ف شقتنا . . توقف فجأة عن اللعب قائلا :

#### - حاسس انى متضايق . . التنفس مضايقني )

واخذته فورا الى معهد القلب مرة اخرى . . وفي الطريق الى امبابة كنت ادعو الله هامسا ان يبعد عن قلبه متاعب قلبى . . ان يحميه من كل مكروه . . ذلك القلب الطيب الذي تحمل آلامي . .

كان يوم شم النسيم . . ولم يكن الدكتور عوض موجودا بالمستشفى ولأنى ( زبون قديم ) في معهد القلب . . فقد اهتم الطبيب النوبتجي وبدأ فحص أخي . . لكنه كان فحصا ظاهريا . . وبعد انتهاء الفحص قال :

#### - مفيش حاجة . . قلبه طبيعي .

واثناء عودتنا الى بيته \_ قلت الخي عبد الرحمن:

— اطمئن . . ساخذك للدكتور عوض بعد الظهر . . حتى تطمئن أكثر وخلع اخى عبد الرحمن ملابسه . . وقال لى ساستريح قليلا . .

وفضلت ان اتركه يستريح . على ان اعود له بعد ساعتين لاصطحبه معى للدكتور محمد عوض . . وما ان وصلت لمسكنى . . وقبل ان افتح الباب . . سمعت رنين التليفون . . ودق قلبى المتعب دقات خائفة مذعورة . . واسرعت رافعا السماعة . . وسمعت من يقول لى :

#### - احضر معك انبوية اكسوجين . . اخوك تعبان .

وبسرعة عدت الى هناك من جديد . . الى بيت اخى الذى تركته منذ قليل . . ووجدت حوله بعض الاطباء من جيرانه . . واصابنى الوجوم عندما رأيتهم يدكلون قلبه . وقال لى احد الاطباء ( انفخ في فمه ) . . واندفعت نحو اخى . . ووضعت فمى على فمه . . شبفتاى على شفتيه . . وبكل ما تبقى في من قوة نفخت . . لكنها كانت ( قبلة الموت ) . . القبلة الأخيرة . . قبلة الوداع . . يا لسخرية القدر . . هو صاحب القلب السليم . . يموت قبلى انا صاحب القلب العليل . . فلتبك

يا قلبى . . فلتنزف دموعا . . ودما . . وحسرة . . لقد رحل اعز الاعزاء . . واحب المحبين . . كيف تستمر حياتي بدونه . . بدون نصف عقلي . . ونصف روجي . . ونصف قلبي ؟

# واحترق المشمد الأخير

بعد رحيل أخى التوام عبد الرحمن . . لم أعد متمسكا بالحياة . . ولا راغبا فيها . . السهر خارج البيت لم يعد يستهوينى . . وحتى حياة الاستديوهات لم تعد تسعدنى وتشجينى . .

اصبحت اميل للوحدة والانطواء . . افضل الانفراد بنفسى . . لأكون المتفرج الوحيد على شريط الذكريات الذى لا يتوقف . . شريط يحوى كل المفارقات . . وكل الغرائب . . والاعاجيب . . احداث لو شاهدناها في الأفلام لما صدقناها . . ولقلنا أن كاتب القصة يميل الى المبالغة . .

ان الواقع يكون احيانا اغرب من الخيال . . احداث اطول فيلم تمر امامى . . احداث حياتى . . لحظات القوة . . ولحظات الضعف . . ايام الثراء . . وايام البؤس . . ليالى السهر والصحبة . . وليالى الاكتئاب والوحدة . . ذهبت الى أكثر من طبيب . . لم اعد أشكو فقط من قلبى العليل . . فقد اصبح جسمى الهزيل هدفا لكل الامراض . . أصبحت اعانى من حالة اكتئاب نفسى لا اعرف متى ستنتهى . .

كان أخى الأكبر عبد الرحمن يمرض أذا مرضت . . ويشفى أذا شفيت . . يفرح عندما أفرح . . ويحزن عندما أحزن . . كان يشعر بآلامى حتى لو باعدت بيننا ألاف الاميال . . توأمان متشابهات فى كل شيء . . حتى فى عدم استقرارهما العائلي . . لم يعرف الاستقرار فى حياته الاسرية . . وأنا أيضا لم أنعم أبدا بذلك الاستقرار العائلي . . ولم يخالفنى ألا مرة وأحدة عندما ترك الدنيا قبلي . . وتركنى وحدى العائلي . . ولم يخالفنى ألا مرة وأحدة عندما ترك الدنيا قبلي . . وتركنى وحدى اللهم لا أعتراض . . هذه حكمتك . وهذه أرادتك . . وماذا يملك المخلوق الضعيف أمام مشيئتك ؟

لم يكن مجرد أخ . . بل كان جزءا من كيانى . . اننى اتخيله كالعادة قادما بابتسامته الطيبة . . ومرحه المعهود . . وكلماته المخلصه التى تريح النفس . . ثم ننشغل بلعب الطاوله . . ولا نتوقف عن الحديث . . يحكى لى متاعبه . . واحكى له

كان صديقى فى زمن اصبحت فيه الصداقه المخلصة نادرة الوجود . . وكان يجيد قراءة افكارى . . يكفى أن ينظر إلى وجهى حتى يعرف ما يشغلنى ويضنينى . . فكيف لا يلازمنى الاكتئاب من بعده ؟ وكيف لا اصبح زاهدا فى الحياة كلها ؟

ويبدو أن الصدمات الكبرى تحصن الانسان ضد الألم . . تمنحه المناعه . . فيتقبل الصدمات الجديدة باندهاش اقل . . وبتماسك اشد . . وهذا ما حدث معى . . فلم يكن يمر عامان على رحيل أخى التوام عبد الرحمن . . حتى لاحق المرض المفاجىء أخى (رءوف) الاصغر . . كان من أفضل ضباط الشرطة في مصر . . ومن أكثرهم نزاهه . . وكانت تلك ايضا شهادة كل الذين احتكوا به وعملوا معه . . لا اتحدث عن اخلاقه العاليه لمجرد أنه أخى . . لا أشيد بنزاهته لاسباب عاطفية . . لكن هذه حقيقة يعرفها كل الذين عملوا معه في اسبوط عندما كان مديرا للأمن . . بدأ أخى رءوف يشعر بآلام مفاجئه . . وشخص الاطباء حالته على أنها حصوة في المرارة . . لكن الآلام بدأت تشتد اكثر وأكثر لدرجة لم يعد يتحملها . . وقرر الاطباء اجراء عملية فتح بطن له ليعرفوا مصدر تلك الآلام . . لكنهم بمجرد أن فتحوا بطنه اغلقوها في الحال . . كان المرض الخبيث الذي لا يرحم قد تملك منه وانتشر في كل مكان . . وبعد أجراء العملية توفى أخى رءوف . . واستراح من كل الآلام . . توفى بعد عامين فقط من وفاة اخى التوأم عبد الرحمن . . وتتراكم الاحزان في صدري . . ولم يعد باقيا من اخواتي غير اخي ( محمود ) . . وكان يعمل مهندسا بشركة طيران قبل احالته الى المعاش . . بالاضافة الى اخي الأكبر الذي يعيش في مستشفى الأمراض العقلية منذ ثلاثين عاما . . أنه ليس من النوع الخطر الذي يخشاه العقلاء . . بل هو انسان هادىء ووديع . . كان عاديا وطبيعيا قبل أن تجذبه كتب السحر والارواح . . وانشغل كثيرا بعالم الارواح . . ويبدو أن الارواح الشريرة قد مسته وإصابته . . بل وتملكته تماما لدرجة افقدته توازنه ، ، لقد هرب أخي الأكبر مرتين من مستشفى الامراض العقلية . . وفي كل مرة كنت احاول اقناعه بأن يعود من جديد الى هذاك خوفا واشفاقا عليه من الناس . . كان اخى الأكبر مثاليا . . بل كان اكثرنا طيبه ، . والجميع عرفوه خدوما . . يسعى دائما لخدمة الأخرين عندما كان موظفا بادارة السكك الحديد . . وقبل أن ينجذب . . بشدة الى عالم السحر والارواح . . كان يستعد للزواج . . لكن الظروف لم تساعده على ذلك . . مسكين اخى الأكبر . . لكن رغم كل ما جرى له فهو يسعد ويفرح عندما يرانى على شاشة التليفزيون ، ، بل ويكون فخورا بي ، ،

اما اختى الصغيرة فقد ماتت صغيرة السن . . كانت جميله جدا . . ولم تكن بدينة الى الدرجة التى تجعلها حريصه على عمل ( الرجيم ) القاسى . . ورغم ذلك لجأت إلى محاولات التخسيس غير الطبية . . فأصيبت بحالة ضعف ادت بها ف النهاية الى الاصابة بمرض صدرى . . وحاولنا انقاذها في مستشفى حلوان . . لكن المرض كان اقوى منها . . ومنا . . !

هكذا داهم الخريف شجرة العائلة . . فبدأت اوراقها تجف وتسقط واحدة بعد الأخرى . . ووسط حالة الاكتئاب ـ بقيت انتظر سقوط ورقة اخرى من شجرة عائلتنا . ورقة عتيقة أصابها الوهن والجفاف . . ورقة فقدت اخضرارها . واصبحت شاحبة الون . . واصابها الاصفرار . . واصبحت اترقب سقوطها بين لحظة واخرى . . ورقة اسمها عماد حمدى .

### وكان اخسر ادوارى . .

اتصل بي المخرج السينمائي الجديد عامف الطيب الذي رشحني للمشاركة ف تمثيل فيلم ( سواق الاتوبيس ) . . اعجبتنى قصة الفيلم . . ودور الأب الذي سأوديه . . والمعنى الهام الذي يؤكده الفيلم ( الوفاء ) الذي اصبح نادرا في هذا الزمان . . العلاقات الأسرية التي فقدت حرارتها وأصالتها . . العلاقات الانسانية التي تضيع وتختفي وسط عالم مشغول فقط بالماديات . . كل انسان اصبح جزيره منفصله . . عالما مغلقا . . كل انسان يرى فقط مصالحه الخاصة . . ومن أجل تحقيق المصالح الشخصية يهون كل شيء . . ووسط ذلك العالم المادى المشغول بجمع المال ضاع احترام الابناء لآبائهم . . وضاع حب الاخ لأخيه . . الجشع والطمع كادا يقتلان كل العواطف الاسرية والعلاقات الانسانية . . يحاول الابن ف ذلك الفيلم أن ينقذ والده من الافلاس . . لقد عاش الوالد العجوز شبابه وكهولته داخل مستودع الاخشاب الذي يعرضونه للبيع في المزاد . . ترك فيه كل ذكريات الماضي . . وكل أمال المستقبل . . ويحاول الابن الوفى ( سواق الاتوبيس ) أن ينقذ أباه . . فيسرع الى بقية الأهل والأقارب مستنجدا بهم طالبا معونتهم . . لكن احدا لم يهتم . . لم تهز صُمائرهم مأساة الأب المسكين . ، وانشغلوا بالصفقات التجارية . . دون أن يعرضوا المساعده . . لكن الابن الوفي البار لا ييأس . . ويستميت حتى ينجح في النهاية في احضار المبلغ المطلوب لانقاذ مستودع الاخشاب من البيع في المزاد . . وفي اللحظة التي يدخل فيها غرفة الاب لكي يسلمه دليل الوفاء يفاجأ بأن الأب قد مات . . فارق الحياه وهو يشعر بجحود اهلها . . وقلة وفائهم . . وانعدام انسانيتهم . . قتلته الصدمه . . اعجبنى المغزى الانسانى الذى يقدمه الفيلم ( الوفاء المفقود فى عالم مادى جدا ضاعت منه كل القيم الانسانية ) . . ورغم شعورى بالاجهاد والارهاق أثناء فترات التصوير . . الا انى كنت احاول أن اتماسك حتى ينتهى التصوير على خير . . وتحاملت على نفسى حتى صوروا المشهد الاخير الذى اظهر فيه . . المشهد الذى اظهر فيه ميتا . .

والعجيب انه كان يلازمني شعور غامض بأن هذا المشهد سيكون آخر مشهد اؤديه . . و آخر مشهد اظهر فيه على شاشة السيئما : : مشهد رجل يموت ويودع الدنيا أسفا على ضياع الوفاء . . ومتحسرا على انهيار العلاقات الانسانية . . ومصدوما من انشعفال الناس بجمع المال لدرجة الجنون . . كان يلازمني شعور غامض باننى اؤدى آخر ادوارى . . وبان فيلم ( سواق الاتوبيس ) سيكون آخر الافلام التي اشارك في تمثيلها . . لكن حدث بعد ذلك أن رشحني المخرج على عبد الخالق للمشاركة في تمثيل فيلم ( العار ) الذي اعجبني فكرته وقصته . . وتحاملت على نفسى وذهبت الى الاستديو . . لكن شعورى بالارهاق كان يزداد . . ورغم ذلك تماسكت بقدر الامكان . . فالحقيقة انهم اخجلوني برقة مشاعرهم . . لدرجة ان كاتب القصة والسيناريو (محمود ابو زيد ) كان من شدة تهذيبه يوصلني إلى بيتي . . ويعاملني بأدب زائد . . وقلت لنفسى \_ انهم يعرفون حالتى الصحية المتدهورة . . هذا سر عنايتهم الفائقة بي . . وبصراحة بدأت اشعر بالخجل من كثرة عنايتهم بي . . وحرصهم الزائد على راحتى اثناء احضارى الى الاستديو ـ أو عند اعادتى الى البيت . . ومر أول يوم من ايام التصوير بسلام . . ورغم حالتي الصحية المتدهورة فقد أديت المطلوب منى . . لكن كانت المفاجأة في اليوم التالي . . ان الجزء الذي تم تصويره احترق في المعمل . . وكان ، . لابد من إعادة التصبوير مرة أخرى . . لكنى قلت لهم :

- انا أسف ياجماعة . . مش حاقدر اكمل

— قالوا \_ وما الحل ؟

قلت ـ شوفوا ممثل تاني . . مش قادر اكمل .

وبالفعل اختاروا ممثلا آخر غيرى ، . وكانت تلك آخر مرة ادخل فيها استديو وبالاتوهات السينما . .

لقد صدق احساسى . ، وكان المشهد الذى اموت فيه اثناء تصوير فيلم ( سواق الاتوبيس ) هو آخر مشاهدى السينمائية . .

ما معنى ذلك ؟

آخر ادوارى رجل عجوز يودع الدنيا أسفا على اختفاء الوفاء وآخر مشهد

اؤديه في فيلم ( العار ) احترق قبل ان يراه الناس . . وكاننى انا الذى احترق . . واختفى . . مودعا عالم السينما . . مودعا الأضواء التى تحرق كل الفراشات التى تحوم حولها !

واصبح التليفزيون رفيق وحدتى . . ومؤنس وحشتى . . ماذا يفعل عجوز متهالك مثلى مرهق القلب والعقل . . ماذا يفعل غير متابعة ما يقدمه التليفزيون من ذكريات بعضها افرحنى وادخل السكينة على قلبى المريض . . وكم كانت سعادتى عندما شاهدت فيلم ( ست البيت ) الذى اخرجه احمد كامل مرسى عام ١٩٤٧ . . هذه ذكريات الماضى تطل من خلال الشاشه الصغيرة . . فتنسينى امراضى . . وتخفف من شعورى بالاكتئاب النفسى

زينب صدقى ، وفاتن حمامه ، وإذا ، ومشكلة من المشاكل الواقعية من الحياة داخل بيوتنا ، والصراع ما بين الزوجة والحماه ، من منها ستكون (ست البيت ) ، كنا قد صورناه في استديو ناصيبان ، وهو من الافلام التي لم تعتمد على الميزانيات الضخمة التي تخصص للأفلام الجديدة ، اعاد لي فيلم (ست البيت ) كل ذكرياتي الطيبة مع المخرج الكبير احمد كامل مرسى الذي كان مشهودا بامتيازه في عمله كمخرج ، . وكان مشهودا له ايضا بطيبة قلبه . .

لكن مشاهدة التليفزيون اصبحت تعذبنى . . ليس لأنها تعيد الى الذكريات القديمة . . ولكن لانى لم اعد قادرا على الرؤية . . وكان لابد ان استشير اطباء العيون وذهبت للدكتور صيام . . وهو صديقى قبل أن يكون طبيبى . . . . . .

قلت له مش قادر اشوف بعيني . .

قال ضاحكا \_ بلاش مبالغة . .

لكن ابتسامته تبددت عندما انتهى من فحص العينين ونظر نحوى قائلا:

- انت عندك ميه بيضة في عينك .

- قلت - اعمل عمليه . .

لكنه قال ـ نسيت ان عندك القلب .

فقلت له مكملا \_ وحصل في كمان جلطه في المخ . .

وقال الطبيب ـ ممكن تعمل عمليه العين تحت اشراف دكتور القلب . . ولو أن هذه ايضاً نتيجتها غير مضمونه . . انا افضل أن نتركها كما هي . . `

لكنى قلت له .. على العموم انا مش حالحق اعمل عمليه . .

فقال الطبيب ـ دى حاجة بتاعة ربنا . .

وعندما عدت الى البيت حاولت أن اقنع نفسى بأن كل ما يقدمه التليفزيون ليس سارا

ومبهجا . . بل أن هناك بعض المكدرات التي تدفع الى الفيظ والتوتر العصبي . . والمفروض أن أعيش بقية أيام حياتي بدون توتر عصبي . .

لقد لاحظت مثلا من اعلانات الافلام الجديدة اشياء عجيبة يكفى مثلا ظهور اغلب المثلين في اقطات ومشاهد وهم يرتدون الملابس النسائية . . ويضربون بعضهم البعض من أجل اضحاك المتفرجين . . بل ان مخرجا كبيرا وقديرا مثل بركات قد انضم لصانعى تلك الافلام العجيبة التى انتشرت هذه الايام انتشارا مزعجا . . ولم أعد حزينا لانى بدأت افقد بصرى ولعدم قدرتى على مشاهدة ما يقدمه التليفزيون . . الافضل الا أرى شيئا يزعجنى ويكدرنى . . في هذه الحالة يصبح ضعف البصر نعمة كبيرة . . لكن الشيء الذي يحزنني اننى فقدت استمتاعى بالقراءة التى تعتبر احدى هواياتى . .

# أصوات بن المسافي

تفرق الاصدقاء . . وما عادوا يسألون عنى . . من سيتحمل مريض القلب الذي فقد شبابه . . وحيويته . . وضحكاته . . ولم يعد قادرا على الابتسام . . من سيتحمل انسانا يشكو الاكتئاب النفسي . . لكني الآن لا امتلك شيئا حتى هذه الشقة المتواضعة التي اسكن فيها تجلب لي المتاعب ايضا . . لقد تركت لنادية الجندي شقة تمليك في الزمالك . . مكونه من تسع حجرات كانوا أصلا شقتين ضممناهما إلى بعضهما . . وجهزتها بأفضر الاثاث احضرت له ورق الحائط وقماش التنيجد من الخارج . . ولم ابخل عليها بشيء . . وضعت بعد ذلك كل ما معى من مال في فيلم انتجته لتكون هي بطلته ( بمبه كشر ) وخرجت من البيت واذا لا امتلك شيئا سوى حقيبة واحده بها بدلتان . . خرجت بلا شيء . . لكنها مع ذلك لا تريد أن تتركني اعيش بقية ايامي ف هدوء . . تأتى الى هذا لتتشاجر معنا . . وتلمح بأنها يمكن أن تستولى حتى على هذه الشقة المتواضعه التي اسكن فيها مع ابنى وزوجته وامه واولاده . . تلمح انها يمكن ان تستولى عليها لابنها . . اقصد ابننا (هشام) . . الا يكفيها كل ما تركته لها راضيا . . لكن الله موجود . . الله الذي اعطاني كل هذا لأعطيها ممكن أن يأخذه . . لقد حاولت المستحيل لكي اخلق ( حاله سيلام ) بين ابني من زوجتي الاولى فتحية شريف ( نادر ) وبين ابنى ( هشام ) من نادية الجندى . . لكن محاولاتي كانت تبوء بالفشل . . لأن الام تلعب دورا مهما في تلك الحالات . . الام العاقله تنصبح ابنها بأن يكون عاقلا . . وحريصا على علاقته بأخيه . . ولا تملأ قلبه حقدا . . ولا تنمى فيه نزعة الكراهية . . لا تشحنه باستمرار بالكلام المستفر . . فتدفعه للاحتكاك الدائم

بأخيه . . فيضيع معنى الاخوه . . لكن ابنى (نادر) كان واعيا ومدركا لما يحدث حوله . . ويعرف أن المشاجرات المفتعله لن تنسيه أن له أخا من أبيه يجب أن يحرص عليه . . يسترضيه أذا غضب . . ويقترب منه أذا تباعد . . ويبقى بجانبه أذا مرض . .

حاول أن تستفيد يا بني مما حدث لي الآن ... الا تجد فيه العبره ؟ انفض من حولي كل الاصدقاء . . الجميع تركوني . . ولو كان اخي الاكبر في حالته الطبيعيه . . ولو كان الحيى التوام موجودا . . ولو أن الحي الاصغر رءوف على قيد الحياه . . ما كنت شعرت بتلك الوحده القاتله . . انك يا ابنى نادر لا تستطيع ان تبقى طول النهار بجانبي . . انت جدید في عملك . . ولا بد أنْ تثبت وجودك وكفاءتك كمصور في وكالة انباء الشرق الأوسط . . غير معقول يابني ان تتخلى عن عملك . . وعن حياتك الخاصه . . لكي تتفرغ لي . . لا تهمل عملك . . لا تضيع وقتك . . أنا لا احتاج شيئا . . كما ترانى ابقى طول النهار ممددا فوق سريرى . . ف سنين الصحة والعافية كنت املأ البيت حركة ومرحا وحياه . . بل وكنت احرص على دخول المطبخ لأتفنن في اعداد الاطعمه الشهيه . . كانت هواية ايضا من هواياتي الأخرى القراءة وتربية الخيول وصبيد السمك . لكنى الآن غير قادر على الوصول الى باب المطبخ الا بصعوبة ' ومشقه ... واين هي المعدة السليمه التي تتحمل وتستقبل تلك الاطعمه . . واين هي الرغبة في تناول الطعام . . اذا كنت قد فقدت الرغبه في الحياء . . فكيف اغشك بالرغبة في الاكل . . اقول ذلك كله لابني نادَر . . لكني اشعر بأنه غير مقتنع . . قلبه لايطاوعه . . وفاؤه لابيه يمنعه من الغياب الطويل . . يعرف انى اصبحت في حاجه الى المساعدة . . والمساندة . . في زمن عزفيه الصديق . . وقلت فيه المروءة . . ولم اعد اسمع غير كلمات المواساه التي تأتيني عبر اسلاك التليفون الذي نادرا ما يدق ويناديني كما كان يحدث أيام المجد والصحة والثراء . . كان رنينه لا ينقطع . . يشعرنى بأنى حى . وبأن الناس يذكروننى . ، لكن التليفون اصبح صامتا بجانبي . . قليل الرئين . . وكأنه يرثى لحالى . . يشاركني صمتى ووجدتى . . ها هو التليفون اخيرا تعود اليه الحياه . . يعود اليه رنينه القديم . . فيذكرني بأنى مازلت حيا . . وارفع السماعه متوقعا أن اسمع صوبتا لا أعرفه . . لتنتهى المكالمة بالعبارة التقليدية ( النمرة غلط) . . لكنى سمعت صوتا نسائيا اعرفه . . صوت الزميله الفنانه مديحة يسرى . . رغم متاعبها الصحية والنفسية تحرص دائما على السؤال عن صحتى وأحوالى . . إنها هي التي تحتاج للمواساه بعد أن فقدت وحيدها (عمرو) من الفنان الراحل محمد فوزى في حادث تصادم مؤلم ومحزن . . ذهب ابنها العزيز في

ريعان شبابه . . وهو بطل مصر في الكاراتيه . . كان قلبي الواهن معها . . لم اقدر حتى على رفع السماعه لاحادثها ولأواسيها . . هي التي تستحق المواساه . . أنا عشت حياتي . . نجحت وفشلت . . كسبت وخسرت . . ضحكت وبكيت . . صبرت وتألمت . . عشت في قلب الاضواء . . ثم عشت الايام التي انحسرت فيها الاضواء التي سلطت على آخرين . . هذه هي الحياه . . فمن يكتشف الدرس والعبره ؟ لابقاء لشيء . . كل شيء يذهب ويزول . المال . . والصحه . . ولا يبقي الا الذكري الطيبه . . وأنا احمل للفنانه العزيزة مديحة يسرى كل الذكريات الطيبه . . اعاد الى صوتها الحنون كل الذكريات السعيده . . كل الدفء الذي افتقدته في ابتعاد الاصدقاء واختفاء الخلان . . لكني لا اعاتب . . ولا أوجه اللوم . . وأقول كان الله في عونهم . . ربما كانت لديهم مشاغلهم . . وظروفهم . . الحياة لا ترحم أحدا . .

لقد شاركتنى مديحه يسرى افلامي الاولى . . مع فاتن حمامه طبعا . . لقد بدأت العمل السينمائي وانا في الثلاثينات من عمرى . . لكن ظهورها معى في الافلام كان مقنعا . . لقد قدمت مع مديحه يسرى افلاما كثيره اعتز بها . . لقد وجدت ( الوفاء الضائع ) في صنوت مديحه يسرى الحنون الذي يسأل عني . . بينما هي احوج مني للسؤال . لكن ايمانها بالله هو قوتها التي ستساعدها وستحميها في مواجهة الصدمات التي تفاجئنا دون توقع او انتظار . . لقد اهتزت حياتي كلها لأني فقدت توأمى عبد الرحمن . . فماذا تفعل هي ايضا التي فقدت وحيدها وهو في ريعان الشباب ؟ الله معها . . يقويها ويصونها ويحميها . . صاحبة القلب الكبير . . مديحه يسرى . . التي تتذكر دائما وسط احزانها ان لها زميلا قديما اسمه عماد حمدي كان يتمنى أن يكون أول من يواسيها . . لكن قدميه تخذلانه . . وساقيه لا تقويان عل حمله . . واصابعه المرتعشه اصبحت ترفع سماعة التليفون بصعوبة بالغة ! وحتى لا أكون جاحدا . . يجب أن اذكر شاديه التي عشت معها سنوات سعيده من عمرى . . ثم باعدت بيننا الايام والظروف . . هي الاخرى دائمة السؤال عنى . . وتتابع باستمرار حالتي الصحيه ، . شادية كانت وما زالت ، . وستظل دائما . . الانسانة الرقيقة . . وسابقي حتى أخر يوم في حياتي اذكرها بالخير . . لقد شاءت الظروف أن نفترق في منتصف الطريق . . لكن قلبها المتسامح لم يملأه الحقد أو الكراهيه . . وبقى صوبتها وصوت مديحه يسرى يذاكرانى دائما بالعالم القديم الذي هويته وأعطيته كل وقتى وجهدى . . عالم السينما الذي جمعنا . . أن أجمل صفات الانسان في رأيي ( الوفاء ) . . وقد شعرت بوفاء مديحة يسرى لزميل قديم

شاركها ايام النجاح الأولى . . وشعرت بوفاء شاديه لزوجها السابق الذى ابتعد عنها مرغما . . لكن تأثرى زاد عندما وجدت واحدا من الزملاء الذين لم اتعامل معهم عن قرب يتذكرنى ويسأل عنى . . الزميل (محسن سرحان) يحادثنى ليطمئن على صحتى . . الحقيقه تأثرت . . ربما لانى لا انتظر تلك المكالمة ولا اتوقعها . . (ازيك دلوقت ؟)

ونسيت جحود الآخرين . . وحادثنى محسن سرحان بعد ذلك اكثر من مره . . فازداد تأثري وعرفاني . . وازداد ايضا حنيني للوسط الفني الذي ابتعدت عنه . .

#### ...4

واثناء فترة تواجدي في مستشفى المعادى تحت اشراف الاطباء بعد ( جلطة المخ ) التي اصابتنى . انعشتنى زيارة الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء السابق وابرز وانجح خريجى كلية التجارة . . جاء يسأل عن صحتى . . وليبلغنى بأن نقابة التجاريين قررت ان تمنحنى جائزة باعتبارى واحدا من خريجى كلية التجارة القدامى . . زيارة انعشتنى واعادت لذاكرتى المجهدة بعض ذكريات ايام الدراسة التي تبقى دائما اجمل الذكريات . . لأنها ايام الاحلام الوردية . . والآمال الكبيرة . . لكن حياتى كلها تبدلت وتغيرت في اللحظة التي دخلت فيها استوديو مصر . . واصبح الباشكاتب خريج التجارة ممثلا . . ثم نجما لامعا . . ثم شهابا فقد الضياء . . ثم شبحا يوشك أن يختفى نهائيا من الحياه . .

واثناء تواجدى فى مستشفى المعادى لمست من جديد (شهامة ) الزميله الفنانه تحيه كاريوكا . كانت تعالج هناك من السمنه الزائدة التى لاحقتها بعد أن كانت ذات يوم من اكثر فناناتنا خفة ورشاقه . لم تتركنى تحيه كاريوكا اعانى وحدى متاعب ايام الاصابه بالجلطه . كانت الى جانبى . . تطعمنى بيدها . . وتتابع حالتى الصحيه ساعة بساعه . . وليس ذلك بغريب من تحيه كاريوكا . . فالشهامة من طباعها . . وكل الوسط الفنى يعرف ذلك . .

كانت دائما تقف الى جانب كل مريض . . وكل الذين تفاجئهم الكوارث غير المتوقعة . .

بعد فترة العلاج عدت من جديد الى شقتى المتواضعة . انتظر رنين التليفون . وكالعاده عاد ابنى التليفون . وكالعاده عاد ابنى (نادر) من عمله . لكى يسأل عنى . ويعرفنى باخبار الدنيا . فأنا لم اعد الأدرا على قراءة الصحف . لكن ابنى نادر لم يكن وحده . وكانت معه امه ـ

زوجتى الاولى ( فتحيه شريف ) . . لم تأت لكى تسأل عنى . . بل جاءت لكى تبقى الى جائبى ايامى الأخيرة في الحياه . . ومن شدة تأثرى . . كدت ابكى . . ونظرت الى نادر معاتبا . . لماذا يانادر تتعب امك . . خاصه وقد هاجمها مرض القلب ؟ لكنها قالت لى .

( من زمان وانا عایزه آجی یاعماد . . ازای اسیبك وحدك آن الظروف دی . . من هنا ورایح ما تحملش هم . . احنا معاك . . جنبك على طول )

ولم اعد اشعر بأنى وحدى . . اصبحت اجد من يقدم لى كوب الماء . . ومن يساعدنى على الوقوف . . ومن يحمينى من الوقوع على الأرض . . ومن يخفف عنى الامى . . زوجتى الأولى الوفيه (فتحيه شريف) التى شهدت معى ايام نجاحى الاولى . . عرفتنى والاضواء تغمرنى . . وجاءت تواسينى بعد انحسار الاضواء . . وابتعاد الاصدقاء .

# هذأ رصيدي . . وهذه تركتي !

اربعون ضيفا وضيفة دخلوا بيتى فجاة .. دون انتظار او توقع .. وفي يوم عيد ميلادى السبعين . . فأشفقت على قلبى من شدة المفاجاة .. ومن انفعالاتى التى لم انجح في اخفائها . . مالجملها تلك اللحظة التى يدق فيها باب انسان وحيد . . وعندما ينفتح الباب يجد أمامه من كاد يسىء الظن بهم . . من كان يتصورهم قد نسوه . . لم اعد قادرا على الذهاب اليهم . . فجاءوا هم الى . . تذكروا رفيقا قديما تخلف في الطريق . . ولم يعد قادرا على استكمال الرحلة . . فتوقفوا . . وعادوا اليه . . يواسونه . . وينعشون قلبه المريض بدفء المحبه . . ونور الامل .

رحت أحملق في الوجوه التي لم ارها منذ فترة بعيدة . . المنتج المعروف مطيع زايد . الكاتب الصحفى لويس جريس وزوجته الفنانه سناء جميل . . سهير رمزى ووالدتها . أنور عبد الله وزوجته سعاد حسين . . يوسف شعبان والكاتب الصحفى مفيد فوزى الذى كان يحمل في يده جهاز تسجيل .

وبعد دخول الضيوف الأربعين .. دخل اربعة رجال يحملون (تورته كبيرة) .. وخروفا مشويا .. وانواعا من الاطعمه .. وحتى الملاعق والشوك والسكاكين احضرها معهم الضيوف الذين لم اكن انتظرهم .. ولان المقاعد لم تكن كافية .. فقد جلس اغلبهم على الأرض .. التفوا حولى .. فبددوا وحدتى .. وفرت الكابة هاربة من جلسة الاحبة والخلان .. وتبادلت ابتسامة مع ابنى ( نادر ) .. كنا قبل قليل اربعة فقط .. ضمن احتفالنا الهادىء المتواضع .. نادر وزوجته .. وامه وزوجتى الاولى فتحية شريف .. وحفيدى عماد .. الذى جاءت بعده حفيدتى ( مريم ) التى ولدت يوم ٧ يناير فسميتها باسم السيدة العذراء مريم ..

ولكن يعد أن كنا أربعة . . أصبحنا أربعين . . وبعد أن كنا صامتين هادئين . . أصبحت الشقة صاخبة بالضحكات وبالتعليقات . .

رتذكرت عيد ميلادى السبعين الذى تصادف ان نشرت صحيفة (الجمهورية) خبرا عنه . . ويومها لم يتوقف رنين التليفون . . وسأل عنى زملاء لم يسالوا عنى ابدا من قبل . . السيدة زوزو نبيل مثلا . . والزميل حسن يوسف . . لكن تذكرهما لى . . والاضواء بعيدة عنى . . اسعدنى وأراح قلبى المريض .

وامتدت سهرة الاربعين ضيفا حتى الصباح . . كانوا لا يريدون أن يفارقونى . . وكنت لا أريد أن أفارقهم . . لكن خوفهم من أن يرهقونى . . وخوفى من تعطيلى لهم . . انهى احتفال عيد ميلادى السبعين . . أذا كنت أنا قعيد الفراش والمرض . . لا ينتظرنى عمل . . ولا تشغلنى مسئوليات . . فيجب ألا تنسينى محبتهم بأن لهم اعمالا سيؤدونها فى الصباح . . وبينما كانوا يصافحوننى مودعين كنت أسأل نفسى \_ فل ياترى سنلتقى مرة أخرى ؟

وعدت من جديد لحياة الصمت . والوحدة . والاكتئاب . ورغم المجهودات التي يبذلها ابني نادر . وزوجتي الأولى فتحية شريف . ورغم ارتياحي لرؤية حفيدتي (مريم) . الا أن شريط الذكريات لا يتوقف . فيعيد الى ذاكرتي الاصدقاء والأطباء الذين كانوا قريبين من ايام النشاط . والعمل . والثراء . ونسوا طريق بيتي . ورقم تليفوني . في ايام العجز . والوحده . والاكتئاب . هل اطلبهم وأعاتبهم . لا . لا . سأحاول أن اجد لهم اعذارا . سابحث عن مبررات تقنعني . ربما كانت موانعهم قوية . وحتى لو لم تكن المبررات كافيه . يجب أن اقتنع . فأشد ما يعذبني الجفاء . ونكران الصديق . ونسيان العزيز . .

### الشيخ شعراوي . . على الباب

ولم تكد تمر ايام قليلة . . حتى جاءت المفاجأة التالية التي لم اكن اتصورها . . ان مجيء الاربعين ضيفا وضيفة يوم عيد ميلادي السبعين كان تصرفا محتملا . . ف امكانهم أن يحضروا أذا ما تذكروا . . وإذا ما وجدوا لديهم الوقت لزيارتي . . وزيارة الفنانين لزميل قديم مريض تصرف طبيعي . . ومنتظر . . وليس مستغربا . . لكن عندما دق جرس الباب هذه المرة . . لم يخطر ببالي ابدا أن يكون القادم هو (الشيخ محمد متولي الشعزاوي) . . وبقيت مذهولا للحظات . . ولا ادري ما أقول . . وكأني لا أجد الكلمات التي لم تسعفني في الترحيب بالعالم الجليل الذي لا أعرف كيف جاء إلى بيتي . . انذي لم أتشرف من قبل بلقائه . . وعادة لا يلتقي رجال الدين برجال الفن . . وآخر ضيف ينتظره الفنان هو رجل الدين . . فللا سف

هناك فكره خاطئه في اذهان الناس عن الفنائين . . يتصوروننا نعيش فقط يومنا . . ننشغل فقط بالحفلات والسهرات التي قد تكون ماجنه . . ولا نفكر في الخالق عز وجل ، . ويتصورون ايضا أن حياتنا كلها اخطاء . . وهذه طبعا فكرة ليست دقيقة تماما . . فالفنان يخطىء مثل كل البشر . . ويصحح اخطاءه ايضا مثل كل البشر . . الفنان مثل كل انسان له قلب عامر بالخير . . وبالايمان . . بل أن الفنان اكثر من غيره ف حاجة الى رحمة الله . . وغفرانه . . فحياتنا العجيبة وظروف عملنا الاعجب . . والصدمات . . والعبر . . والدروس ، . تقرب الفنان صاحب القلب الطيب من ربه . . وتجعله ميالا اكثر لفعل الخير . . وغالبا ما تنتهى حياة الفنان بالاعتكاف . . واعتزال الحياه . . والابتعاد عن الناس . . والتقرب إلى الله . . وهناك فنانون عرفوا بطيبة قلوبهم . . وبتقواهم . . وورعهم . . اقول على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الفنان الكبير الراحل ( عبد الوارث عسر ) . . كان مثالا رائقا للتقوى والورع . . والصلاح . . كان سلوكه دائما يدعو للاحترام . . عاش حياة الفن داخل الاستديوهات وخارجها . . وخالط الجميع . . لكنه ظل قويا بايمانه حتى آخر لحظة . . وهناك ايضا فنانون قاموا ببناء المساجد التي يؤمها المصلون . . حسين صدقى مثلا . . والكحلاوى . . ولم يفعل ذلك رغبة في المباهاه كما يفعل الآن البعض . . بل رغبة في العمل الخير الصادق . .

وجلس الشيخ متولى الشعراوى ومن معه . وانا انظر الى وجهه . . وابتسامته الودود . . وكانى احلم . . مد لى يده ثم قبلنى . . وحاولت ان اتكلم . . ان اقول شيئا اهلا سيدنا الشبيخ . .

وكانت زوجتى الاولى فتحية شريف اكثر منى دهشة . لكنى لمحت على وجهها تعبير الفرح . . انها فخور بحضور الشيخ الجليل . وبسرعة ازال الشيخ الشعراوى جو الدهشة والرهبة . . بتعليقاته المرحه انه ليس عابسا ومتجهما مثل الآخرين . بالعكس . وجهه بشوش . وابتسامته لاتفارق شفتيه . وكلماته كانت البلسم الشافي لجروحي النفسية . وفهمت من كلامه انه قد قرا في صحيفة ( اخبار اليوم ) انى اعانى من حالة اكتئاب . خاصة بعد وفاة شقيقي التوام . فقرر ان يأتى لزيارتي مع وزير الاوقاف الأسبق ( الاستاذ طعيمه ) . . وامام الشيخ متولى الشعراوى لا يملك المرء الا الانصات . . ان يستمع . . ان يأخذ العبره . وبقيت انصت الى حديثه المحبب الى النفس . حديث النفوس يأخذ العبره . وبقيت انصت الى حديثه المحبب الى النفس . حديث النفوس والايمان . حديث الروح . . وملأت كلماته قلبي بالأمل . . بل لن اكون مبالغا اذا ما قلت ان شعورى بالاكتئاب قد زال . . ستظل كلماته تضيء قلبي وروحي . .

وليتنى استطيع أن اغادر بيتى . . حتى اذهب اليه شاكرا . . انه لا يكتفى بالقاء مواعظه . . بل يذهب بنفسه رغم انشغاله ليساعد من يعيش في محنة . . كلماته الطيبة . . المؤمنه . . التى تداوى جروح النقوس الحزينة . . المكتئبة . . لقد فحصنى اكثر من طبيب . . كان التشخيص واحدا . . (حالة اكتئاب ) . . لكن رغم كثرة الأدوية . . كان العلاج عسيرا . . لكن الشيخ الشعراوى عالج آلام روحى . . دون أن أساله العون . . الحمد لله . . مازالت الدنيا بخير . . مازالت الانيارة التى لن القلوب الكبيرة تتسع لآلام وأحزان المرضى الضعفاء . . وبعد هذه الزيارة التى لن انساها . . قررت أن أساله الجاحدين . . كل الذين هربوا وتركونى وحيدا . . كل الذين كانوا حولى ايام الشباب . . والثراء . . والنجاح . . ثم تلفت حولى من فوق سرير المرض فلم أجدهم ، . ولم أسمع أصواتهم . . قررت بعد هذه الزيارة أن أنسى كل ناكرى الجميل . . وأن أعيش بقلبي وروحي وبكل أحاسيسي وجوارحي مع الخالق الأعظم . . انه الرجاء . . والشفاء . . والرحمه . . سبحانك رب العالمين .

### جسيل عايز يقسبض

عندما اشعر بأن النوم يعاندنى . . أعود الى مذكرات أخى التوأم عبد الرحمن الذى سجل فيها تجاربه الطويلة في مجال العمل الدبلوماسى . ، البلاد التى عمل فيها . . والمسخصيات الهامة التى التقى بها . . والمواقف الغريبة التى تعرض لها . . مواقف هامة في حياة الناس . . وايضا في حياة الشعوب . . سجل أخى تلك التجارب بأسلوبه الادبى الجميل في كتاب (مذكرات ديبلوماسى غير مدونه) . . ولن أقول ان تلك الرحلات والتجارب تشبه ماكتبه (انيس منصور) . . فرحلات الكاتب المعروف أنيس منصور كانت تشمل العالم كله تقريبا . . لكن مذكرات اخى تشمل البلاد التى عاش منصور كانت تشمل العالم كله تقريبا . . لكن مذكرات اخى تشمل البلاد التى عاش منصور كانت تشمل العالم كله تقريبا . . لكن مذكرات اخى تشمل البلاد التى عاش منصور كانت نسمان عاش طويلا في مواطن الاحداث . . فرأى ما تحت السطح . . . فمالا يراه السائح المتجول في انحاء الدنيا . .

وعندما اكون وحدى . . وعندما لا اجد من يقرا لى بسبب ضعف بصرى . . اعود الى شريط الذكريات الذي لا ينتهى ابدا . . لأرى اجمل ما في الناس . . واحاول الا افتش عن القبح في نفوسهم . . ان كل اصدقاء الوسط الفنى أعزاء . . واعتقد انهم يبادلوننى نفس الاحاسيس والمشاعر الوديه . . خاصة الزملاء القدامي رفاق رحلة العمر داخل البلاتوهات وعلى الشاشيه . . لن اذكر كل الاسماء لأنى اخشى ان انسى سهوا واحدا منهم . . اننى احمل لهم في نفسى كل الحب

والاعزاز . . وليس معنى ذلك ان كل اصدقائى الفنانين من القدامى والعجائز فقط . من ابناء جيلى الذين عاصرتهم وعاصرونى . . بل هناك كثير من الفنانين الجدد الذين احمل لهم الود العميق محمود ياسين ونور الشريف وحسين فهمى ومحمود عبد العزيز . . أن لكل واحد منهم طابعه الخاص المميز . . الفرق واضح مثلا بين محمود ياسين وحسين فهمى ليس فقط من ناحية الشكل والملامح . . بل من ناحية الشخصية وطريقة الأداء . . لكل واحد منهما شخصيته المختلفة وطريقة ادائه المختلفة . . نفس الشىء بالنسبة لنور الشريف الذى له شخصيته المحدده ولونه المميز . . اما محمود عبد العزيز فهو (الوسط) بين الاثنين محمود ياسين وحسين فهمى . ولا اريد ان اقول ان هذا الجيل افضل من جيلنا . . او أن جيلنا افضل من جيلهم . . فكل جيل له مزاياه وظروفه الخاصه . . ومن مزايا جيلهم انه جيل مزود بالثقافة الفنيه اللازمة . ، نور الشريف مثلا تخرج في معهد الفنون مزود بالثقافة الفنيه اللازمة . ، نور الشريف مثلا تخرج في معهد الفنون تضرح في معهد السينما . . وحسين فهمى

لكن ارجو ان يحاولوا التقليل بعض الشيء من كثرة الظهور في الافلام حتى لا يكون ذلك على حساب مستواهم الفنى . . ان الضغط عليهم امنيح شديدا . . واصبح الواحد منهم يعمل في فيلمين وخمسة افلام في وقت واحد . . وأرجوا الا يكون ذلك على حساب مستواهم الفنى . . ولا اقول انى لم افعل ذلك . .

لقد ارغمتنى الظروف على العمل في خمسة افلام دفعه واحده . . وفي وقت واحد . . حدث ذلك الموقف مرتين فقط في حياتي كلها التي قدمت خلالها ( 80 فيلما ) حدث الله الموقف مرتين فقط في حياتي كلها التي قدمت خلالها ( 80 فيلما ) عندما اربعمائة وخمسين فيلما . . كانت المرة الأولى في بدايات انتشارى الفني . . عندما فوجئت بأن اغلب المخرجين الكبار القدامي يرشحونني لبطولة افلامهم . . ولم اكن استطيع الرفض . . كنت حريصا على علاقاتي الطيبة بهؤلاء المخرجين الكبار . . وكنت ايضا امر بمرحلة اثبات وجود ( الفتي الاول ) الذي اسمه عماد حمدي . . واعددت لنفسي جدولا دقيقا ينظم لى وقتي ويضمن لى التنسيق المطلوب . . بحيث لا يؤثر عمل في فيلم على فيلم آخر . . ووضعت الجدول امامي . . مواعيد ٢٤ ساعه . . لا وقت فيلم على فيلم آخر . . ووضعت الجدول امامي . . مواعيد ٢٤ ساعه . . لا وقت يضيع . . ورغم اني وزعت الجدول على المخرجين الخمسة الذين كنت اتعامل وبالثانية . . ورغم اني وزعت الجدول على المخرجين الخمسة الذين كنت اتعامل معهم . . ذهبت متأخرا عن موعدي المحدد لتصوير فيلم كان يخرجه المخرج الكبير محمد كريم ) الذي كان معروفا بدقته وانضباطه في العمل لدرجة مدهشة . . لكن الله سلم . . ومر الموقف بسلام . . ولم يصرخ المخرج الكبير محمد كريم ) الذي كان معروفا بدقته وانضباطه في العمل لدرجة مدهشة . . لكن الله سلم . . ومر الموقف بسلام . . ولم يصرخ المخرج الكبير محمد كريم غاضبا . . بل

حتى لم يعاتبنى . . لانه كان يعرف مدى حرصى على مواعيدى . . لقد ادرك ان ظروفا اضطراريه خارجه عن ارادتى هى التى تسببت فى تأخيرى غير المقصود . . وحرصت بعد ذلك على الا اكرر ذلك الموقف . .

لكن شاءت الظروف بعد مرور اكثر من ربع قرن ان اعيش من جديد نفس موقف المشاركة في خمسة افلام في وقت واحد . . وحدث ان ذهبت متأخرا عن موعدى ربع ساعة فقط . . وفوجئت بالمخرج الذي لم يكن كبيرا . . ولم يكن مشهورا . . بل كان حتى وقت قريب مخرجا مساعدا . . فوجئت به يصرخ في وجهى بطريقة عصبية مستفزه . . وتمالكت نفسي وأنا في غاية التعجب . . وتذكرت الكبير القدير محمد كريم . . وقلت سبحان الله الاستاذ الكبير تسامح . . ونصف المخرج لا يريد أن يتسامح . . يريد فقط لاسباب نفسية أن يستعرض نفسه داخل الاستديو أمام بقية العاملين ليثبت وجوده الذي فشل في أثباته بعد ذلك على الشاشة !

الحقيقة اننى لم ارتكب ذلك الخطأ - الا مرتين فقط في حياتى كلها . مرتين فقط انشغلت فيهما بتصوير خمسة افلام في وقت واحد . ولكن مهما كان الفنان دقيقا ومنضبطا في مواعيده . الا انه رغما عنه سيضطر للذهاب متأخرا لاحد تلك الافلام . فيعرض نفسه لسخافات غير مرغوبه . ويعرض نفسه ايضا لحالة من عدم التركيز الذهنى قد تؤثر على مستوى ادائه . وقد تؤثر ايضا على صورته في اذهان محبيه من جمهور السينما . لقد شاهدت منذ ايام فيلم (شاطىء الذكريات) على شاشة التليفزيون وشعرت بالفخر والاعتزاز لانى منتج ذلك الفيلم . ولأنى مشارك في بطولته مع بقية فنانيه وفناناته شكرى سرحان وشادية وعبد الوارث عسر وتوفيق الدقن والسيد بدير . .

بصراحه كان أهم ما يجمعنا روح الأسرة الواحدة التي لم اكن اشعر بها ف ايامي الأخيرة داخل استديوهات السينما . . وكان يجمعنا ايضا ذلك ( الصدق الرائع ) . صدق العمل . . وصدق الاداء . . والرغبة الموحده في تقديم فن سينمائي حقيقي . . لكن للأسف قد شعرت اثناء عملي في المسلسلات التليفزيونية الأخيرة التي شاركت في بطولتها . . شعرت بأن اغلب الجيل الجديد من المثلين ( جيل عايز يقبض ) . . ان الواحد منهم لايسأل عن قيمة الدور . . بل عن قيمة الأجر . . الواحد منهم لا يقول ما هي القصة . . بل يسأل . . كم الاجر في الحلقة . . وكم عدد الحلقات التي سأظهر فيها . . وينشغل بعمليات حسابية . . وعندما يتأكد من أن دخله المادي في المسلسل معقول يوافق على العمل . . ويحرص على الظهور في كل حلقه . . حتى أن لم يكن وجوده ضروريا من الناحية الفنيه . . بل ويحقد على الذين يظهرون في جميع حلقات

المسلسل . . أنه للأسف انطباعى الذى كونته في الفترة الأخيرة عن جيل ممثلي وممثلات التليفزيون . . أقولها وأنا حزين . . (جيل عايز يقبض ) !

ومن الفنانين الجدد الذين احبهم جدا (محمود الجندى) ممثل يؤدى ببساطه . بشكل طبيعى . وبدون أى تكلف . ممثل خفيف الظل . حلو المعشر . كما أن صوته جميل عندما يغنى . . أن محمود الجندى من أكثر المثلين الذين احببتهم واعجبت بهم . ولا أنسى فاروق الفيشاوى . واحمد زكى . والاخوين محمد ووجدى العربى . هؤلاء اعتبرهم مخلصين في عملهم لدرجة التفانى . والاحساس بالمسؤلية . واحترام الآخرين الاكبر منهم سنا . هؤلاء بالذات يتميزون باخلاقهم العالية . والاخلاق بالنسبة للفنان هامة وضرورية مثل الموهبه . والموهبه بدون اخلاق لا تكفى . فلا بد أن يحترم الموهوب من حوله حتى يزداد احترامهم وتقديرهم له .

واحب هذا ان اذكر واقعة لها مغزى . . لقد رفض محمود ياسين ونور الشريف وحسين فهمى العمل مع نادية الجندى في فيلم (بمبه كشر) الذى كنت قد انتجته لها . . وكان رفضهم ذكيا . . لقد رفعوا اجورهم . . ورفضوا العمل في الفيلم . . ولكن بطريقه غير مباشرة . . انه رفض مهذب . . له معنى ومغزى لقد وجدت ناديه الجندى نفسها فقط في تلك الادوار التي تتيح لها امكانيات الرقص . . و (الردح) . . واستعراض المفاتن . . لكنها وضعت نفسها في قالب واحد لن يكون في صالحها مستقبلا . . لأن التكرار لا يفيد الفنان . . ولا يرضى جمهور السينما .

اننى لن انسى كل من وقفوا معى . . كل من عدوا لى ايديهم وقت المحنة . . كل من ارتفعوا فوق مستوى الخلافات العابرة . . فالانسان في النهاية ذكرى . . ورغم مرض زوجتى الاولى فتحية شريف الا انها كانت الى جانبى في المستشفى . . وفي ايامى الاخيرة في الحياة . . ورغم انشغال زوجتى الثانية شادية . . كانت معى بمشاعرها الرقيقة . . وبصوتها الحنون عبر اسلاك التليفون . . ولم تكتف بذلك . . ارسلت سيارتها لكى تنقلنى الى معهد القلب . .

# البطل . . وكلمة النهساية !

وكما يحدث في كل فيلم تأتى دائما كلمة ( النهاية ) . . وكما يحدث في نهاية كل مسرحية يسدل ستار النهاية . .وكما يحدث في كل مسلسل تأتى الحلقة الاخيرة . .

اننى انتظر نهاية الرحلة الشاقة الطويلة... ولست نادما على أي طريق

سلكته . . ولا على اى قرار اتخذته . . هذه حياتى . . وهذه اخطائى . . فلماذا اخفيها واداريها ؟

ليس في في البنوك حساب . وليست في جيبي دفاتر شيكات . وليس في بيتي غير ما يكفي يومي . ورغم ذلك اعتبر نفسي صاحب اكبر رصيد . . اربعمائة وخمسين فيلما . . تلك هي تركتي . . ذلك هو رصيدي الوحيد . . فاعذرني يا ابني العزيز . (نادر) . . واعذرني يا حفيدي (عماد) . . واعذريني يا حفيدتي الحبيبة (مريم) . . فأنا لم أترك لكم العمارات . . والعقارات . . والأطيان . .لم أودع لكم في البنوك جنيها وأحدا . . لكني اعتقد أنكم ستغفرون في برصيدي الفني . . افلامي . . وهو رصيد اعتز به ولا أخجل منه . . صنعته بالتعب . . والعرق . . والمعاناة الطويلة . .

لكن العجيب انه كلما تحرك شريط الذكريات . . فانه يتوقف دائما امام نفس المشهد الذي الصبح يلح على ذهنى الحاحا عجيبا . .

كنت ايامها اعيش مسلسل المرض العلويل . . تصلب الشرايين . . وجلطة القلب . . ثم جلطة المخ .. ومتاعب الاعصاب . . وبعد اعتكاف طويل في البيت . . ارسل لي المخرج حسام الدين مصطفى لكى اعمل معه في فيلم (سونيا والمجنون) . . لكى اؤدى دورى (والد سونيا) . . الأب الذي كان ممثلا معروفا . . ثم دارت الايام ليصبح مهملا في زوايا النسيان لا يجد من يذكره . . ولا من يواسيه . . ولا من يحمى ابنته من السقوط . . فتضطر لبيع جسدها لكل عابر طريق لكى تعيش وتبقى عائلتها في عداد الاحياء!

اعجبنى الدور . . تعاطفت مع الممثل الذي كان لامعا . . فأصبح منسيا . . الذي كان ثريا . . فأصبح صديقا للكأبة كان ثريا . . فأصبح صديقا للكأبة والامراض . .

لن انسى ذلك المشهد الذى لم يره المتفرج على الشاشة لانه قد حذف . . ذلك المشهد الذى كان اولادى في الفيلم يتسابقون على مساعدتى في ارتداء البدلة الجديدة التي سأعود بها الى الاضواء مرة اخرى . . في دور جديد . . أو بمناسبة عودة الاضواء لى في فيلم جديد بعد خصام طويل . . لكن سعادتى بالدور تضيع فجاة حين يعتذرون لى عن اداء الدور . . فاخلع بدلتى لاشترى بثمنها زجاجة ويسكى أغرق فيها أحزانى . . وحوار رائع مع (مانونى) الذى يعمل في البار بار مان ) وأنا أغنى وأقول (طظ فيه يامانونى . . ) . .

تعاطفت جدا مع تلك الشخصية . . في فيلم (سونيا والمجنون ) بل وتوحدت

معها . وجدت نفسى فى تلك الشخصية . ، اننى مثل ( والد سونيا ) كنت مشهورا . . وكنت غنيا . . وكنت . . وكنت . . ثم وجدت نفسى فجأة اعيش على هامش الحياة . . على حافة الدنيا .

لكنى فوجئت وانا اشاهد الفيلم بعد انتهاء التصوير بأن المخرج حذف مشاهد كاملة . . وشعرت بأن الشخصية التى احببتها اختنقت . . وبأنى اختنقت معها . . وقلت للمخرج حسام الدين مصطفى ـ لماذا حذفت كل تلك المشاهد . . لقد ضاعت الشخصية . . !

وفوجئت برده الصاعق - ( تضيع الشخصية .. . لكن مستحيل أضيع الأبطال بتوعى . . نجلاء فتحى . . ومحمود ياسين . . )

في تلك اللحظة بالذات ادركت الحقيقة ألغائبة عنى . . انى لم اعد نجما . . ولا ممثلا أول . . اصبحت مجرد ( سنيد ) للأبطال الجدد . . لنجوم الدنيا الجديدة . . مجرد ممثل كان كبيرا . . وكان شهيرا . . وكان في يوم من الإيام ( الفتى الاول ) . . وكان حاصلا على اكبر الجوائز . . وكان . . وكان . . وكان طبعا فعل ماضي . . ونحن ننسى الماضي بسرعة . . في ذلك اليوم بالذات شعرت بانى غريب عن السينما التي اعطيتها حياتي . . شعرت بأنى زائد عن الحاجة . . وخرجت من الاستديو لاعود الى بيتى . . لانتظر من جديد كلمة (النهاية) . . هكذا الدنيا . أوجوه تظهر . . ووجوه تختفي . ، اسماء تلمع . . واسماء تنطفيء . . وفي محطة السينما المزدحمة بالقادمين الجدد . . ننسى ان نقول للراحلين وداعا . . ننسى حتى ان نودعهم . . بل نتعمد اذلالهُم . . وجرح مشاعرهم . . هكذا الدنيا . . صعود وهبوط . . نور وظلام . . ووسط السباق المجنون . . والزحام الخانق . . تسقط الجياد القديمة الأصيلة لاهثة متعبة . . فنطلق عليها الرصاص . . ثم ننشغل بالتصفيق للجياد الفتية التي دخلت السباق . . والبقاء للأقوى . . للأصحاء . . اشعر بأنى أهبط . . اهبط . . الظلام من حولى يزداد . . النور يتلاشى . .انفاسى تتلاحق . .شكرا شه . . شكرا شه . . الأن استريح . . أستريح !

### النهـــاية

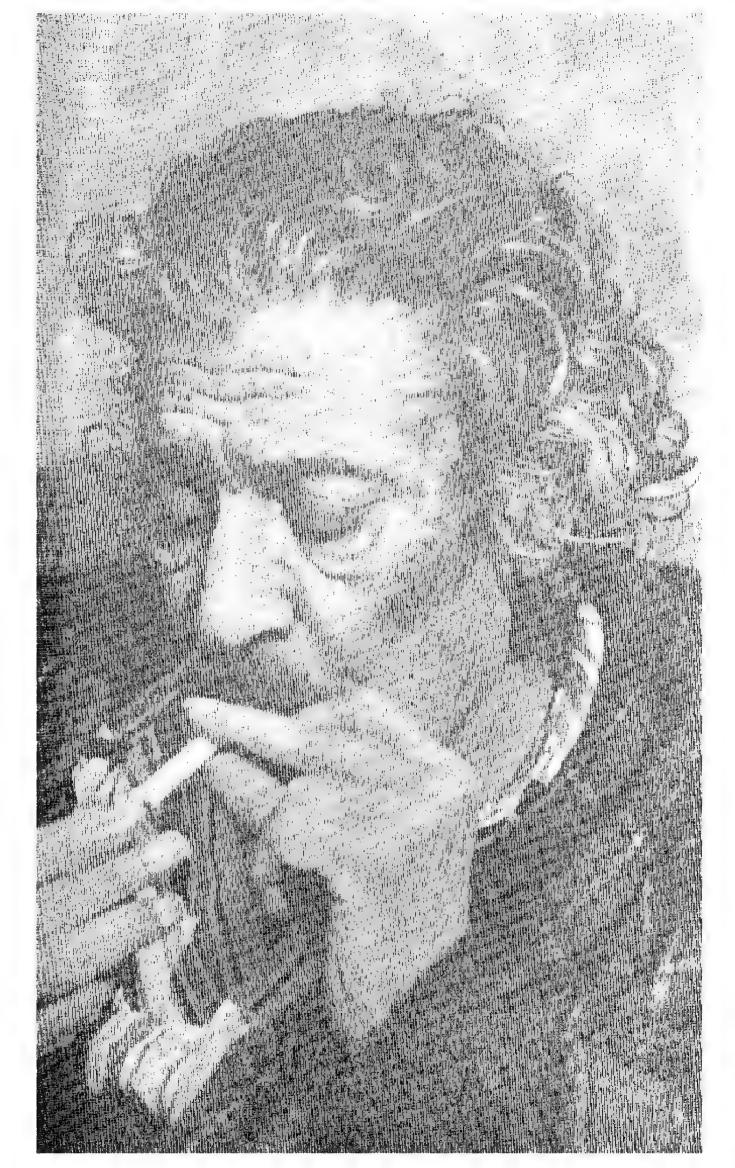

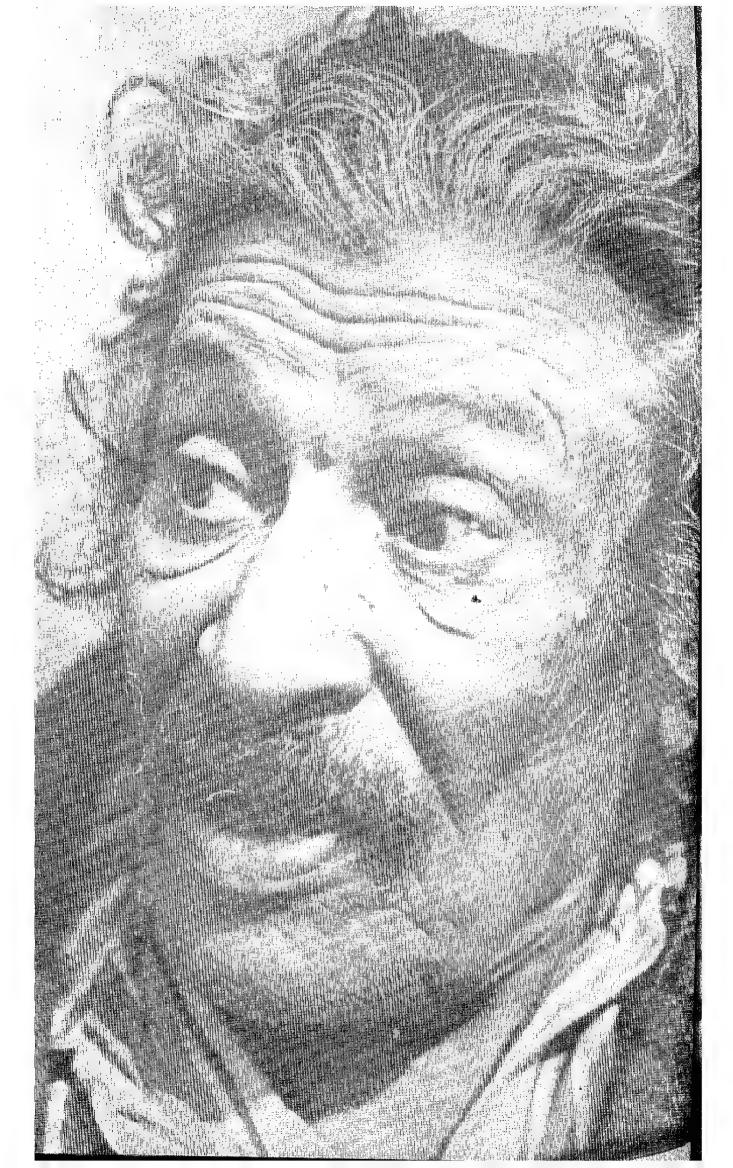

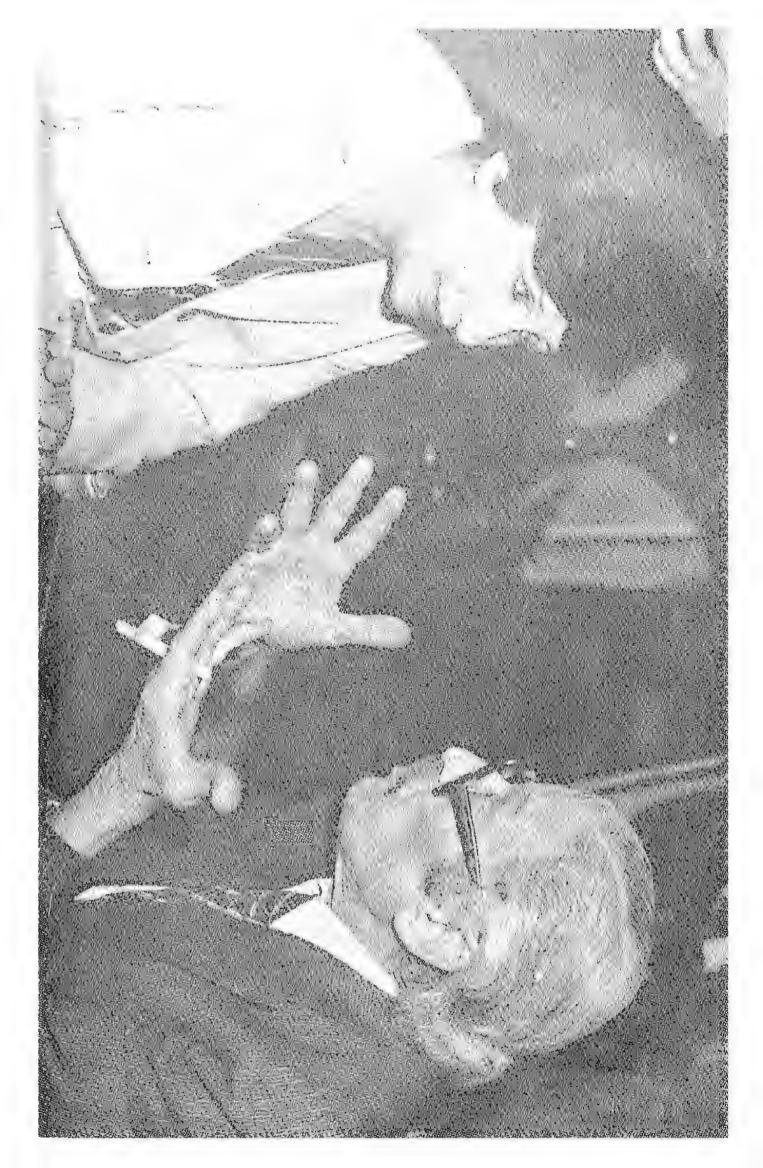

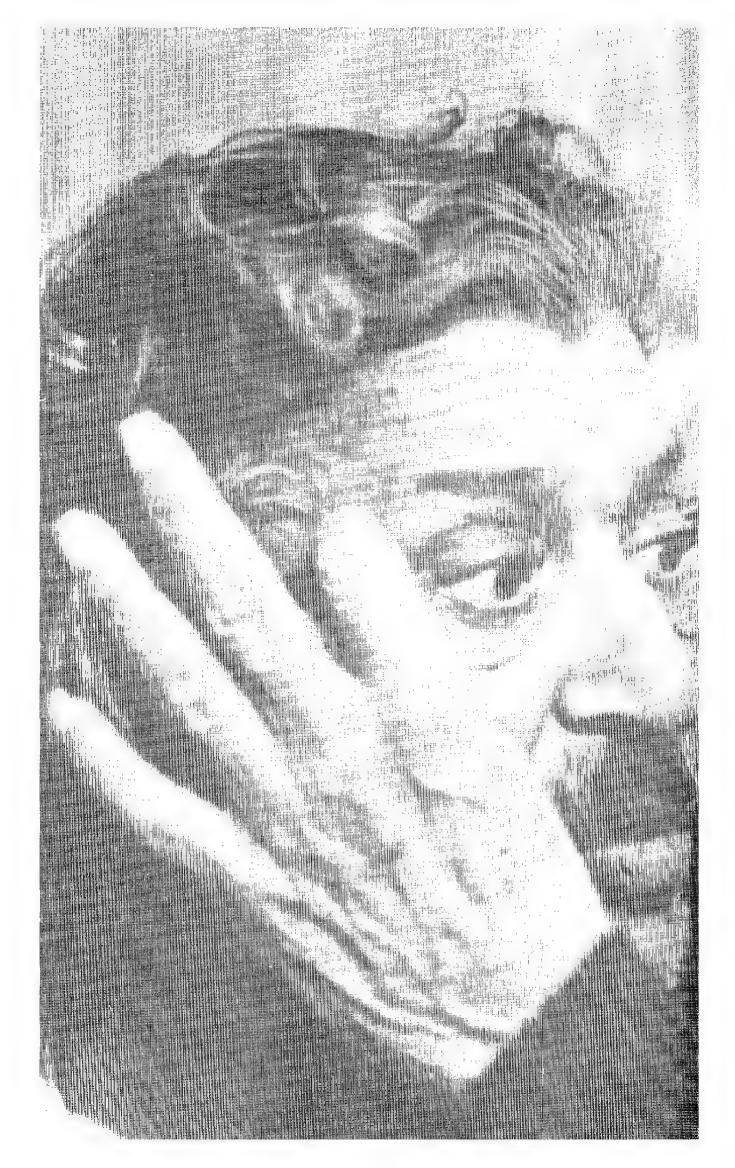

المائلة لاسماعيل ولى الدين





# عَلَيْكِ الْكِوْلِي الْمُولِي الْكِوْلِي الْكِوْلِي الْلِي الْكِوْلِي الْمُولِي الْكِوْلِي الْمُولِي الْكِوْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُلِي الْمُولِي الْمُ

قصة دسناريو وعبيرها مد إخسراج مسمع بيرسيف انترزيع الداخلى: شركة مصرللتوزيع ودورالعين سركة ترانيل لعالميت



الفيشال

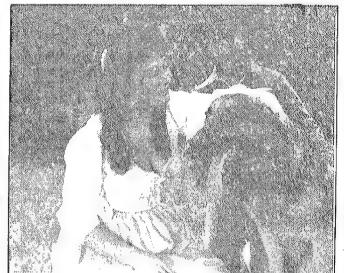

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

سيمافيلم .. يقرم

قصة إصان عبالقروس إضاع أسترف فهمى

نالقعسل احمدنى

عادلأدهم

نبيلة السيد أحمد غانم فاروق فتإسه

المنتج الفنی **عرمس فوری** 

التزيع النائل شكة انعما لنصب التربع الخاجى الشكة اللبنانية للتجارة والسانما "صباع اخوانت

معیمست رمزی ویژکا ۵

اللاجمعة المتحرين السيست بنم UNITED BROTHERS FILMS



إنتساع م تبوزيع م إنشاء دور عمر في الأفسلام تفدر بانتطاع المسام ١٩٨٤ في الأفسلام الكوميديا الاستعراضية الراتيمة

Y07111 Y22909



۱۲ شــارع طلــعت حرب القاهــرة چ . م . ع 

نادية البنسدي الشخطان حثّ

قمة إكاتب الكبير نعيب محقوظ بكولغ عرصي في الله أهمد غائم والمناة الكبيرة مديحة يحرى

عادل أدهم في نستان الدم بطولة: المام شاهين

تمة : إحسان عبد القدوس باروق النيشاوي المسار شاهين أشام ضالح كيم سوسن بعر وأحمد فعام والمثلة النديرة بديعة يسرى

قر إينسيط محضوظ الضالدة زقعاي المحق



الانتاج القسادم الاستاج القسادم الاستاذ بعرف اكثر قصة فتحي بوالفضل سيناريو أحميصيالح اخل أحمالسبعاوى

انسیماسیم شم نجویادراهیم عادلادهم عادلادهم مشیره

A Ment State of the State of th

المنتج الفنى / مهدوح الليثى

توزيع شركة أفلام مصسر الحبديدة



د المناع وصول علم الدين المناح كوران المناع وصور المناعون المناح والمناع المناع المناعون المناح والمناع المناعون

74

### تشدم : الرجل الذي عملس

سمير غانم ● شهيرة ● ليلى علوى ● هسن مصطفى

● أحمد بدير ● محمود القلماوي ● ضاروق فلوكس

• المنتصر بالله • تصوير : سعيد شيمي

• إخراج : عصر عبد العزيز

### يا عزيزي كلنا لصوص

ه نصة إحسان عبد القدوس • إخراج

ه سینبار یو وجوار مصطفی محرم حسین کمبال

## العمالم الأخسر

• قصة نجيب محفوظ • إخرا

ه سیناریو وحوار مصطفی محرم

إضراچأحمد ياسين

شررادفيام انقدم

\* pilicy

أمين الهنيدى \* اكرامى مع لاعبى النادى الأهلى \* وبنطرب/ بحرأ بوجرييت



## WWW Sily Wille

التوزيع لمصر وجميع أنحاد المعالم ، دولار فسيسلم

## بفية العرى فارق الفاشاوى ausglin



والمتاان المتاد



التريدالما يحد/ الشركة اللبنانية للنجارة والاستفارالسينهائي" صباح إخوان

تصة رسناير، د. رفيق العسان مراب / هشام السلاموني سرالصور/ كهمان كريم التوزيع الإهلى/ أفلام إيهاب الليثي



التام فوزى الراميم:

## 

اخراق و محمد عبد لكرين بديعة كامل و محدود عبد العزيز و تعورا و بعيد كالح

إخرج: محمد عسد العزيز يوسف شعبان و فعواد المعندس و اثبار الحكيم التسوزيع الداخلى التسوزيع الضارجى الفيديو كاست الدقى فيديو فيلم أفلام بديع صبحى

عسوت الفسن

المراه المراع المراه المراع المراه ال تعال المنافقة الخراج المعد المبعلوي



التوزيع الداخلى والثيديو : أفلام مصر العربية ١٢ ش مليمان العلبى التوزيع الفارجي : شركة ترايتل العالمية ١٤ ش الاسراء = الملمين = القاهرة

| صر       |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| ٥        | ذكراته أغرب من كل أفلامه                      |
|          | الفصيال الأول:                                |
| 14       | لباشكاتب الذي أصبح الفتى الأول                |
| 10       | تني اصبح طبيبا ا                              |
| 17       | ئدما ضربنی ایی                                |
| ۲.       | بحث عن طريق                                   |
|          | الفصيسل الثاني :                              |
| 44       | فة وداد غيرت مجرى حياتي !                     |
| 72       | دخلت مستشفى أبو الريش                         |
| 77       | زفة التي غيرت اتجاهي ا                        |
| ۲A       | لخلت التمثيا من باب الدعاية                   |
| ۳.       | ل فرصة بطولة                                  |
|          | الفصيل الثالث:                                |
| 44       | كي رستم أنقذني من الجمهور الغاضب              |
| 44       | جى رسم ، ، ، رسماعى عن ، جيهور العاصب         |
| ٣٨       | ورقسة الرابحسة                                |
| ٤٠       | بريمادونة . وانا                              |
| -        | .و.<br>القصـــل الرابع                        |
| ,        |                                               |
| 43       | ، قطار الرحمة أحببت شادية                     |
| 10<br>17 | طلبوا منى الاستقالة                           |
| ٤٨       | ــوى من الحب                                  |
| 4/1      | •                                             |
|          | القصيــل الخامس :                             |
| 91       | سدما توقف القطار في محطة الفراق وقلت وداعا! . |
| ٥٤       | عابط الفرسان الرقيق                           |
| ۷۵       | ضاع منى السكلام                               |
|          | القصيال السيادس:                              |
| ٥٩       | كاية الزوجة رقم ٣                             |
| 40       | وة إلى خان الخليلي                            |
| 70       | ايلت شعراوي جمعة                              |
| ٦٧       | بوم » صور نادرة لكافة مراحل حياته الفنية .    |
| • •      | بورم » تعور مادره تعدد شرعص منید.             |

|            | القصيل السيابع :                                |
|------------|-------------------------------------------------|
| 99         | خسرت كل شيء من أجل بمبة كشر !<br>عنة راسبوتين ا |
| 1.4        | رانتهت علاقتي بنادية الجندى                     |
| 1+0        | خسرت المال وكسبت نفسى<br>الفصيـــــل الثامن :   |
| 1.4        | وقبلت أخي قبلة الموت !                          |
| 117        | َ وَالقَيتَ بِالْجَائِزَةَ فِ الْحُرابِةِ       |
| 111        | العصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 17.        | وكان آخر أدوارى                                 |
| 174        | صوات من الماضي                                  |
|            | الفصيال الأخير:                                 |
| 148        | هذا رصیدتی وهذه ترکتی                           |
| 174        | لشيخ الشعراوى على البساب                        |
| 141<br>148 | چيل عايز يقبض<br>لبطل وكلمة النهاية             |
|            |                                                 |

•

•

-

رقم الايداع بدار الكتب ٢٤٠٥ لسنة ١٩٨٤









إن حب جمهور السينما لأشهر فتيان الشاشية \_ عماد حمدى . لم يكن سببه الوحيد أنه ممثل كبير وقدير . بل لأنه كان المعبر بأدواره عن أنبل الصفات والفضائل . . حنان الزوج . . تضحية الأخ الأكبر . . وفاء الصديق . . تسامح الانسان الطيب . . رقة الرجل المهذب . . شهامة الفارس . صدق العاشق .

كان عماد حمدى دائما على الشاشة . صورتنا الجميلة . . وحلمنا الرومانسي . . وإنسانيتنا الضائعة وسط

عالم محنون.

إنه يمثل مرحلة هامة من مراحل تاريخ السينما المصرية.

> أعطى السينما كل ما فيه من جهد . . وإخلاص . وأخذت أغلى ما عنده . . حياته .

إير

الثمن ١٠٠ قرش

مطابع الأخبار

430 092 211